## الاقتصاد في الاعتقاد

تأليف الامام حجة الاسلام ابي حامد محمد الفرالي الطوسي

التوفي سنة ١٥٥ هجرية

\*\*\*\*\*\*\*\*

ويليه

حدايق الفصول في علم التوحيد والكلام لا بي حسن الاشعرى يباع عكتبة

مخمود على صبيح : واخبر فر

عيدان الازهر عصر

مطبعة الأتماد المصترى وأن عادة الروي العوريعيفر

213/ 28 " 1 / 1 / See 2 2 1 mg 1 المال المال المال المالي المالي المالي المالي المالية - solland with the constant



### الاقتصاد في الاعتقاد

تأليف الامام حجة الاسلام أبى حامـد محمد ابن محمد بن محمـد النزالى الطوسي المتوفى سنة ه٠٥ هجريه رحمه الله تعالى

﴿ الطبعة الثانية ﴾

سنة ١٣٢٧ ه

على نفقة أحمد ناجى الجالي وعمد أمين الخانجي وأخيه

**UNITER** 

( طبع بمطبة السعاده بجوار محافظة مصر )

BUTLSTAX BP 166 .G5 1909g

# المُنْ الْحُدِينِ

الجدلله الذي اجتبى من صفوة عباده عصابة الحق وأهل السنة ، وخصهم من بين سائر الفرق بمزايااللطف والمنة ، وأفاض عليهمن تو رهدايتهما كشف به عن حمّاتق الدين، وأنطق ألسنتهم بصجته التي قع بهاضلال الملحدين، وصنى سرائرهم من وساوس الشياطين ، وطهر ضائرهم من نزغات الزائفين ، وعمرأ شدتهم بأنوار اليقين وحتى اهتدوابها الى أسرار ماأنزله على لسان نبيه وصفيه محدصلى الله عليه وسلم سيد المرسلين \* واطلعواعلى طريق التنفيق بين مقتضيات الشرائع وموجبات العقول ۽ وتحققوا أن لامعاندة بين الشرع المنقول والحق المعقول، وعرفوا ان من ظن من الحشوية وجوب الجود على التقليد واتباع الظواهر يه ماأنوا بهالامن ضعف العقول وقلة البصائر يوان من تغلغل من الفلاسفة وغلاة المعتزلة في تصرف العقل حتى صادموا به قواطع الشرع ماأنوا به الامن خبث الضائر ، فيل أولئك الى التفريط وميل هؤلاء الى الافراط ، وكلاهما بعيد عن الحزم والاحتياط، بالواجب المحتوم في قواعد الاعتقاد ملازمة الاقتصاد والاعتاد على الصراط المستقيم ه فكلاطرفى قصدالأمو ردمم \* وانى يستنب الرشاد لمن يقنع بتقليد الأثر والخبر \* وينكر مناهج البعث والنظر ، أولايه لم أبه لامستند للشرع الاقول سيد البشر ، صلى الله عليه وسيم و برهان العقل موالذي عرف به صدقه فياأ - بر ، وكيف بهتدى للصواب من اقتنى عض العقل واقتصر \* ومااستضاء بنو رالشرع ولااستبصر \* فليتشعرى كيف يفزع الى العقل من حيث يعتر به العي والحصر ولا يعلم أن خطأ العقل قاصر وان مجاله ضيق منصصر هيهات قدخاب على القطع والبتات وتعثر بأذيال الضلالات \* من لم يجمع بتأليف الشرع والعقل هذاالشتات هفئال العقل البصر السايم عن الآفات والاذاء هومثال القرآن الشمس المنتشرة الضياء ه فاخلق بأن يكون طالب الاهتداء \* المستغنى اذاستغنى بأحدهماعن الآ في عمارالأغبياء ، فالمعرض عن العقل مكتفيا بنو رالقرآن ، مثاله المتعرض لنور الشمس

#### ﴿ باب ﴾

ولنغتم الكلام ببيان اسم الكتاب وتقسيم المقدمات والفصول والأبواب ، أمااسم الكتاب فهو والاقتصادف الاعتقاد واماتر تيبه فهومشتمل على اربع تمهيدات تجرى مجرى التوطئة والمقدمات وعلى أربع أفطاب تجرى مجرى المقاصدوالغايات (التمهيد الاول)فيان ان هذا العلم من المهمات في الدين (التمهدالثاني)فى بيان انهليس مهما لجيع المسلمين بل لطائفة منهم مخصوصين ﴿ النَّهِيدَ النَّالَثُ ) في بيان انه من فر وض الكفايات لامن فر وض الأعيان (التمهيدالرابع)فى تغصيل مناهج الأدلة التي أوردتهافي هذاالكتاب وأماالأفطاب المقصودة فأر بمةوجلتها مقصو رةعلى النظرفي الله تعالى فانااذا نظرنا في العالم لم ننظر فيهمن حيث انه عالم وجسم وساء وأرض بل من حيث انه صنع الله سبعانه ، وان نظر نافى النبى صلى الله عليه وسلم ننظر فيهمن حيث انه انسان وشريف وعالم وفاضل بل من حيث انه رسول الله وان تظرنافي أفواله لم ننظر من حيث انهاأ فوال ومخاطبات وتفهيات بلمن حيث انهاتم يفات بواسطته من الله تعالى فلانظر الافي الله ولامطاوب سوى الله و جيع أطراف هذاالم بحصرها لنظرفي ذات الله تمالى وفي صفائه سبعانه وفي أفعاله عز وجل وفي رسول الالته صلى الله عليه وسلم وماجاء ناعلى لسانه من تمريف الله تمالى فهى اذا أربعة أقطاب ﴿ القطب الاول ﴾ \_ النظرفي ذات الله تعالى \_ فنبين فيـ موجوده وانه قديم وانه باق وانه لس معوهر والاجسم ولاعرض والاعدود معدولاهو مخصوص معهة وانه مى قى كاانه معاوم

وانهواحدفهذه عشرة دعاوى نبينها فيهذا القطب

(القطب الثانى) \_ فى صفات الله تعالى \_ ونبين فيه انه جى عالم قادر مربد سعيع بصير متكلم وان له حياة وعاما وقدرة وارادة وسعما و بصرا وكلاما ونذكراً حكام هذه الصفات ولوازمها وما يفترق فيها وما يجتمع فهامن الاحكام وان هذه الصفات زائدة على الذات وقد بمة وقائمة بالذات ولا يجو زأن يكون شي من الصفات حادثا

(القطب الثالث) \_ فى أفعال الله تعالى \_ وفيه سبعة دعاوى وهو انه لا بحب على الله تعالى التكليف ولا الخلق ولا الثواب على التكليف ولا رعابة صلاح العباد ولا يستعيل منه تكليف مالا يطاق ولا يجب عليه العقاب على المعاصى ولا يستعيل منه بعثة الا نبياء عليهم السلام بل بحوز ذلك وفى مقدمة هذا القطب بيان معنى الواجب والحسن والقبيح

(القطب الرابع) في رسل الله وماجاء على لسان رسولنا محد صلى الله عليه وسلم من الحشر والجنة والنار والشفاعة وعذاب القبر والميزان والصراط وفيه أربعة أبواب

(البابالاول) فى اثبات نبوة محد صلى الله عليه وسلم

(البابالثاني) فهاو ردعلي لسانه من أمو رالآخرة

(الباب الثالث) في الامامة وشروطها (الباب الرابع) في بيان القانون في تكفير الفرق المبتدعة

#### ﴿ الْتُمهِدُ الْأُولُ ﴾

(فيبان أن الحوض في هذا العلم مهم في الدين)

اعدم أن صرف الهمة الى ماليس عهدم وتضييع الزمان عاعده بدهوغاية الضلال ونهاية المسران سواء كان المنصرف السعادة الابدية واجتناب الشقاوة الدائمة وقدورد علاينع وأهم الامورلكافة الحلق نيل السعادة الابدية واجتناب الشقاوة الدائمة وقدورد الانبياء وأخبر وا الخلق بان الله تعالى على عباده حقوقا ووظائف في أفعالهم وأقوالهم وعقائدهم وان لم ينطق بالصدق لسانه ولم ينطوعلى الحق ضميره ولم تتزين بالعدل جوارحه فصيره الى الناو وعاقبة مالبوار عملم يقتصر واعلى مجرد الاخبار بل استشهد واعلى صدقهم بأمورغر بسة وأفعال عجيبة فارقة للعادات فارجة عن مقدورات البشر فن شاهدها أوسمع أحوالها بالاحبار المتواترة سبق الى عقله امكان صدقهم بل غلب على ظنه ذلك بأول السماع قبل أن يمعن النظر في عيز المجزات عن عائب السناعات وهذا الظن البديهي أوالنجو بزالضروري ينذ عالطمأنينة عن القلب و بعشوه بالاستشعار والخوف و بهيجه المعث والافتكار و يسلب

عنه الدعة والقرار و معذره مغبة النساهل والاهال و يقرر عنده ان الموت آت لا محالة وانما بعدالموت منطوعن أبصار الخلق وان ماأخبر به هؤلاء غيرخارج عن حبز الامكان فالحزم ترك التوانى وفي الكشف عن حقيقة هذا الامر فاهؤلاء مع التجائب التي أظهروهافي امكان صدقهم قبل البعث عن تعقيق قولهم بأقل من شخص واحد بعبرنا عن خروجنامن دارناوعل استقرارنا بان سبعامن السباع قددخل الدار فذحذرك واحتر زمنه لنفسك جهدك فاناعجر دالساع اذارأ يناماأ خبرناعنه في على الامكان والجواز لمنقدم على الدخول وبالغنافي الاحتراز فالموت هوالمستقر والوطن قطعاف كيف لايكون الاحتراز لمابعدهمهما فاذا أهم المهمات أن نصت عن قوله الذي قضى الذهن في بادئ الرأى وسابق النظر بامكانه أهومحال فينفسه على التحقيق أوهوحق لاشك فيمه فن قوله ان الكر با كلعكم حقوقا وهو يعاقبكم على تركهاو يثيبكم على فعلها وقد بعثني رسولا البكم لابين ذلك لكم فيلزمنا لامحالة أن نعرف ان لنار باأم لا . وان كان فهل عكن أن يكون حيامت كلماحتى بأمرو ينهى ويكلف وببعث الرسل وانكان متكلمافهل هوقادرعلى أن يعاقب ويثيب اذاعصيناه أوأطعناه وانكان قادرافهل هذا الشخص بعينه صادق في قوله أنا الرسول اليكم فان اتضم لناداك الزمنالا محالة ان كماعقلاء أن أحسند ما ونستمقره في الدنيا المنقرضة بالاضافة الى الأخرة الباقية فالعاقل من ينظر لعاقبته ولا بغتر بعاجلته ومقصودهذا العلم اقامة البرهان على وجود الرب تعالى وصفانه وأفعاله وصدق الرسل كافصلناه في الفهرست وكل ذلك مهم لا محيص عنه لعاقل . فان قلت انى لست منكر اهذا الانبعاث للطلب من نفسي ولكني لست أدري انه تمرة الجبلة والطبع وهو مقتضى العقل أوهو موجب الشرع إذللناس كلام في مدارك الوجوب فهذا اعاتمر ف في آخرال كتاب عند تعرضنا لمدارك الوجوب والاشتغال بهالآن فضول بللاسبيل بمدوقوع الانبعاث الي الانهاض لطلب الحلاص فثال الملتفت الى ذلك مثال رجل لدغته حيدة أوعقرب وهي معاودة للدغ والرجل قادرعلى الفرار ولكنه متوقف ليعرف ان الحية جاءته من جانب اليمين أومن جانب اليسار وذلك من أفعال الاغبياء الجهال نعوذ بالله من الاشتغال بالفضول مع تضييع المهمات والاصول

#### ﴿ التمهيد الثاني ﴾

( فى أن بيان الخوض فى هذا العلم وان كان مهمافهو فى حق بعض الخلق ليس ) ( بمهم بل المهم لهم تركه )

اعلم أن الادلة التى تعررها في هذا العلم تعرى مجرى الادو بة التى يعالج بهام من القلوب والطبيب المستعمل لها ان لم يكن خاذ قائا قب العقل رصين الرأى كان ما يفسده بدوائه أكثر ما يصلحه فليعلم التحصل لمضمون هذا الكتاب والمستفيد لهذه العلوم ان الناس أربع فرق مح الفرقة الاولى و آمنت بالقه وصدقت رسوله واعتقدت الحق وأضم ته والمستغلث الما بعبادة واما بسناعة فهؤلاء بنبغي أن يتركوا وماهم علمه ولا تعرك عقائدهم بالاستعثاث على تعلم هذا العلم فان صاحب الشرع صلوات القه عليسه لم يطالب العرب في مخاطبته اياهم بأكثر من التصديق ولم يفرق بين أن يكون ذلك باعمان وعقد تقليدى أو يبقين برهاني وهذا ما علم من التصديق ولم يفرق بين أن يكون ذلك باعمان وعقد تقليدى أو يبقين برهاني وهذا ما علم ورمة من مجارى أحواله في تركيته اعمان من سبق من أحلاف الغرب الى تصديقه بعث فرولاء مؤمنون حقافلا ينبغي أن تشوش عليهم عقائدهم فانه اذا تلمت عليهم هذه البراهين وما فهؤلاء مؤمنون حقافلا ينبغي أن تسوش عليهم عقائدهم فانه اذا تلمت عليهم هذه البراهين وما عليه من الاستحالات وحلها لم يؤ، من أن تعلق بافها بهم مشكلة من المشكلات وتستولى عليها ولا تصنيف بل كان شناهم بالعبادة والدعوة الها وحدل الخلق على عباحثة ولابتدريس ولا تصنيف بل كان شناهم بالعبادة والدعوة الها وحدل الخلق على من الشدهم ومصالمهم في أحوالهم وأعمالهم ومعاشهم فقط

الفرقة الثانية الجامد على التقلد الممترى على الباطل من مبتداً النشوالي كبر منه مالضعيف العسقل الجامد على التقلد الممترى على الباطل من مبتداً النشوالي كبر السن لا ينفع معه الاالسوط والسيف فأ كثرال كفرة أسلموا تعت ظلال السيوف اذيفعل الله بالسيف والسنان مالا يفعل بالبرهان واللسان وعن هذا اذا استقرأت تواريخ الاخبار لم تصادف ملحمة بين المسلمين والكفار الاانكشفت عن جاعة من أهل الضلال مالوا الى الانقياد ولم تصادف مجمع مناظرة و مجادلة انكشفت الاعن زيادة اصرار وعناد ولا تظنن ان هذا الذى ذكرناه غض عن منصب العقل و برهانه ولكن تورالعقل كرامة لا يخص الله هذا الذى ذكرناه غض عن منصب العقل و برهانه ولكن تورالعقل كرامة لا يحص الله بهالا الآماد من أوليائه والغالب على الخلق القصور والاهمال فهسم لقصورهم لا بدركون

براهين العقول كالاندرك نو رالشمس أبصار الخفافيش فهؤلاء تضربهم العلوم - كاتضر رياح الوردبالجعل وفي مثل هؤلاء قال الامام الشافعي رحمالله

فن منع الجهال عاما أضاعه به ومن منع المستوجبين فقد ظلم الفرقة الثالثة به طائفة اعتقدوا الحق تقليدا وسماعا ولكن خصوافى الفطرة بذكاء وفطنة فتنبوامن أنفسهم لاشكالات تشككهم فى عقائدهم و زلزت عليهم طمأنينتهم أو عسمعهم شهة من الشبهات وحاكت فى صدو رهم فه ولا المجب التلطف بهم فى معالجتهم باعادة طمأنينتهم واماطة شكوكهم بما أمكن من الكلام المقنع المقبول عندهم ولو بمجرد استبعادا و تقبيع أرتلاوة آبة أو روابة حديث أونقل كلام من شخص مشهور عندهم بالفضل فاذا زال شكه بذلك القدر فلا ينبغى أن يشافه بالادلة المحررة على مم اسم الجدال فان بالفضل فاذا زال شكه بذلك القدر من الاشكالات فان كان دكا فطنالم يقنعه الاكلام يسبرعلى خل المعقيق فعند ذلك يجوز أن يشافه بالدليل الحقيق وذلك على حسب الحاجة وفى موضع الاشكال على الحصوص

والفطرة فهؤلاء عب الناطف عن الرب أو عالمان قاوبهم لقبول التسكيك الجبلة قبول الحق عااعتراهم في عقائدهم من الرب أو عالمان قاوبهم لقبول التسكيك الجبلة والفطرة فهؤلاء عب الناطف بهم في استمالتهم الى الحق وارشادهم الى الاعتقاد الصحيح لافى معرض المحاجة والتعصب فان ذلك بزيد في دواعى الضلال و بهيج بواعث التمادى والاصرار وأكثرا لجهالات اعمار سخت في قلوب العوام بتعصب جاعة من جهال أهل الحق أظهر وا المن في معرض التعرى والادلاء ونظر وا الى ضعفاء الخصوم بعين التعقير ولاز راء فنارت من بواطنهم دواعى المعائدة والمخالفة ورسخت في نفوسهم الاعتقادات الباطلة وعسر على العاماء المتلطفين محوها مع ظهو رفسادها حتى انهى التعصب بطائفة الى أن اعتقد واأن الملاء المتلطفين موالي الحال بعد والمان المحادة والمعائدة والمعا

#### ﴿ التميدالثالث ﴾

(في بيان أن الاشتغال بهذا العلم من فروض الكفايات)

اعلمأن التبعرف هذا العلم والاشتغال بمجامعه ليسمن فروض الاعيان وهومن فروض الكفايات . فاما انه ليس من فروض الاعيان فقد اتضح لك برهانه في التمهيد الثاني اذتبين انه ليس بعب على كافة الخلق الاالتصديق الجزم وتطهير القلب عن الريب والشاك في الاعدان وانما تميرازالة الشكفرض عين في حق من اعتراه الشك . فان قلت فلم صارمن فروض الكفايات وقدذكرتأنأ كثرالفرق يضرهم ذلكولاينفعهم . فاعلمانه قدسبق أن ازالة الشكوك فيأصول العقائد واجبة واعتوار الشكفير مستعيل وان كان لايقع الافي الاقل تمالدعوة الى الحق بالبرهان مهمة في الدين تم لا يبعد أن يثور مبتدع و يتصدى لاغواء أهل الحق بافاضة الشبهة فيهم فلابد بمن يقاوم شهته بالكشف و يمارض اغواء مالتقبيح ولا يمكن ذلك الابهذا العلم ولاتنفك البلاد عن أمثال هذه الوقائع فوجب أن يكون في كل قطر من الأقطار وصقعمن الاصقاع قائم بالحق مستغلبهذا العطيقاوم دعاة المبتدعة ويسقيل المائلين عن الحق و يصفى قاوب أهل السنة عن عوارض الشبهة فاوخلاعنه القطرح جبه أهل القطركافة كالوخلاعن الطبيب والفقيه نعمن أنسمن نفسه تعلم الفقه أوالكلام وخلا الصقع عن القائم بهماولم يتسع زمانه للجمع بينهما واستفتى في تعيين ما يشتغل به منهما أوجبناعليه الاشتغال بالفقه فان الحاجة اليه أعم والوقائع فيهأ كترفلا يستغني أحدفي ليله ونهاره عن الاستعانة بالفقه واعتوار الشكوك المحوجة الى عدلم الكلام بادبالا ضافة اليه كاانه لوخ البلدعن الطبيب والفقيه كان النشاغل بالفقه أهم لانه يشترك في الحاجة اليه الجاهير والدهماء فأما الطب فلاعتاج السه الاحداء والمرضى أفل عددابالاضافة اليهم تمالمريض لايستغنى عن الفقه كالايستغنى عن الطب وحاجته الى الطب لحيانه الفانية والى الفقه لحيانه الباقية وشمتان بين الحالتين ، فاذانسبت عمرة الطبالى عمرة الفقه عامت مابين الممرتين ، ويدلك على أن الفقه أهم العاوم اشتغال الصحابة رضى الله عنهم بالبعث عنه في مشاوراتهم ومفاوضاتهم ولايغرنك مايهول بهمن يعظم صناعة الكلاممن انه الأصل والفقه فرع له فانها كلةحق ولكهاغيرنافعة في هذا المقام فان الأصل هو الاعتقاد المحيج والتصديق الجزم وذلك حاصل بالتقليد والحاجة الى البرهان ودقائق الجدل نادرة والطبيب أيضاقد يلبس فيقول وجودك نم جودك ثم وجودبدنك موقوف على صناءتي وحياتك منوطة بي فالحياة والصحة

#### ﴿ التميد الرابع ﴾

( فيبان مناهج الأدلة التي استهجناها في هذا الكتاب )

اعلم أن مناهج الأدلة متشعبة وقد أو ردنابعضها في كتاب محك لنظر وأشبعنا القول فيها في كتاب معيار العلم والشبعنا القول فيها في كتاب معيار العلم والكنافي هذا الكتاب نعتر زعن الطرق المغلقة والمسالك الغامضة قصدا للا يضاح وميلا الى الا يجاز واجتنابا التطويل ونقتصر على ثلاثة مناهج

(المنهج الأول) السبر والتقسيم وهوأن تعصر الأمر في قسمين ثم يبطل أحدهما فيلزم منه ثبوت الثاني كقولنا العالم إما عادت وإما قديم و عالم أن يكون قد عافيلزم منه لا محالة أن يكون عادثا وانه عادث وهذا اللازم هو مطاو بناوه وعلم مقصود استفدناه من علمين آخر بن احدها قول المالم إما قديم أو عادث فان الحكم بهذا الانحصار علم والثاني قول الو عال أن يكون قد عافان هذا علم آحر والثالث هو اللازم منهما وهو المطاوب بأنه عادث ركل علم مطاوب فلا يمكن أن يستفاد الامن دامين ها أصلان ولا كل أصلين (١) بل اذا وقع ينهما ازدواج على وجه مخصوص وشرط مخصوص فاذا وقع الازدواج على شرطه أفاد علما ثالثا وهو المطاوب وهذا الثالث قد نسميه دعوى اذا كان لناخصم ونسميه مطاوبا اذا كان لم يكن لناخصم لانه مطلب الناظر ونسميه فائدة وفر عابالاضافة الى الأصلين فانه مستفاد منهما ومهما قرائح مع بالأصلين بازمه لا محالة الاقرار بالفرع المستفاد منهما وهو هجة الدعوى

(المنهج النانى) ان رتب أصلين على وجه آخر مشل قولنا كل مالا بعناومن الحوادث فهو عادث وهو أصل والدالم لا بعضاوعن الحوادث فهو أصل آخر فيلزم منهم المحقد عوانا وهوأن العالم عادث وهو المطلوب فتأمل هل بتصوران يقر الحصم بالأصلين ثم يمكنه انكار محقة

الدعوى فنعلم قطعاان ذلك محال

(المنهج الثالث) أن لانتعرض لثبوت دعوانا بل ندعى استعالة دعوى الحصم بأن نبين أنه مفض الى المحال وما يفضى الى المحال فهو محال مثاله ي قولنا ان صع قول الحصم ان دورات الفلك لانها به لها الم منه صعة قول الفائل ان مالانها به له قد انقضى وفرغ منه ومعلوم ان هذا اللازم محال فيعلم منه لا محالة أن المفضى اليه محال وهو مذهب الحصم فههنا أصلان (أحدهما) قولنا

<sup>(</sup>۱) هكذافي الأصل ولعل في العبارة نقصا فليمر ر (۲ اقتصاد)

ان كانت دو رات الفلك لانهاية لهافقد انقضى مالانهاية له فان الحكم بلز وم انقضاء مالانهاية له على القول بنفي النهاية عن دو رات الفلك علم ندعيه ونعركم به والكن يتصو رفيه من الخصم اقرار وانكار بأن يقول لاأسلمأنه يلزم ذلك (والثاني) قولنا الدنا اللازم محال فانه أيضا أصل يتصورفيه انكار بأن يقول المت الأصل الأول والكن لاأسلم هذا الثاني وهواستعالة انقضاء مالانهاية لهولكن لوأقر بالأصلين كان الاقرار بالمعلوم الثالث اللازم منهما واجبا بالضرورة وهوالاقرار بالاستعالة مذهبه المفضى الى هدذا الحال فهدده ثلاث مناهج في الاستدلال جليمة لايتصوران كارحصول العممنها والعلم الحاصل هوالمطاوب والمدلول وازدواج الأصلين الملتزمين لهذا العلم هوالدليل والعم يوجه لزوم هذا المطاوب من ازدواج الأصلين علم بوجه دلالة الدليل وفكرك الذى هوعبارة عن احضارك الأصلين في الذهن وطلبك التفطن لوجهلز ومالعلم الثالث من العلمين الأصلين هوالنظر فاذاعليك في درك العلم المطاوب وظيفتان احداهمااحضار الأصلين في الذهن وهذا يسمى فكراو الآخر تشوقك الى التفطن لوجه وم المطاوب من ازدواج الأصلين وهذايسمي طلبا فلذلك قال من جود التغانه الى الوظيفة الأولى حيث أراد حد النظر انه الفكر وقال من جود لتفاته الى الوظيفة الثانية فى حدالنظر انه طلب علم أوغلبة ظن وقال من التفت الى الأمرين جيما أنه العكر الذى يطلب به من قام به ماما وغلبة ظن وهكد اينبغي أن تفهم الدليل والمدلول و وجه الدلالة وحقيقة النظر ودع عنكما سودت بهأو راق كثيرة من تطو يلات وترديد عبارات لاتشني غليل طالب ولاتسكن نهمة متعطش ولن يعرف وسرهذه الكلمات الوجيزة الامن انصرف خائباعن مقصده بعدمطالعة تمانيف كثيرة فان رجعت الآن في طلب الصعيم الى ماقيل في حدالنظردل ذلك على انك لن تعظمن هذا الكلام بطائل ولن ترجع منه الى حاصل فانك اذاعرفت انهليس ههناالاعلوم ثلاثة علمان هماأصلان يترتبان ترتبا مخصوصا وعلم الثيارم منهما وليسعليك فيه الاوظيفتان احمداهما إحضار العلمين في ذهنك والثانية التفطن لوجه العلم الثالث سهما والخيرة بعدد الثاليك في اطلاق لفظ النظر في أن تعرب به عن الفكر الذي هواحضار العامين أوعن التشوف الذي هوطلب التفطن لوجه لزوم العلم الثالث أوعن الامرين جيعافان العبارات مباحة والاصطلاحات لامشاحة فها . فان قلت غرضي أن أعرف اصطلاح المتكلمين وانهم عبر وابالنظر عماذا . فاعلم أنك اذاسمعت واحدا بحدد النظر بالفكر وآخر بالطلبوآخر بالفكر الذىهو يطلببه لمتسترب في اختسلاف اصطلاحاتهم على ثلاثة أوجه والجب بمن لا يتفطن لهذا ويفرض الكلام في حدالنظر

مسئلة خلافية و يستدل بصحة واحدمن الحدود وليس يدرى أن حظ المعنى المعقول من هذه الأمو رلاخلاف فيه وان الاصطلاح لامعنى للخلاف فيه واذا أنت أمعنت النظر واهتديت السيل عرفت قطعاأن أكثر الاغاليط نشأت من ضلال من طلب المعانى من الألفاظ ولقد كان من حقية أن يقدر المعانى أولا نم ينظر في الالفاظ نانيا و يعلم أنها اصطلاعات لا تتغير بها المعقولات ولكن من حوم التوفيق استدبر الطسريق ونكل عن التعقيق وفان قلت الى لاأستريب في لزوم صحية الدعوى من هذي الاصلين اذا أقر الحصم بهما على هذا الوجه ولكن من أين بعب على الخصم الاقرار بهما ومن أين تقتضى هذه الاحوال المسلمة الواجبة التسليم وفاعلم أن لهامدارك شتى ولكن الذى نستعمله في هذا الكتاب بحتمد أن لا يعدوستة (الاول) منها الحسيات أعنى المدرك بالمشاهدة الظاهرة والباطنة مثاله انااذ اقلنا مثلا كل عب الاقرار به فانه يدرك بالمشاهدة الظاهرة حدوث أشفاص الحيوانات والنباتات والغيوم والامطار ومن الاعراض الاصوات والالوان وان تغيل انهام نتقلة فالانتقال حادث ونعن لم ندع الاحادثا ولم نعين ان ذلك الحادث والعموم في قلبه فلا يمكنه انكاره

(الثانى) العقل المحض فانا ادافلنا المالم إماقد مموخ و إما عاد ف مقدم وابس و را القسمين قسم الفوجب الاعتراف به على كل عاقل مثاله أن تقول كل مالا يسبق الحوادث فهو حادث والعالم لا يسبق الحوادث فهو حادث فأحد الاصلين قولنا ان مالا يسبق الحوادث فهو حادث فوحادث و يجب على الحصم الاقرار به لان مالا يسبق الحادث إما أن يكون مع الحادث أو بعده ولا يمن قسم ثالث فان ادعى قدم المالثاكان مندكر الماهو بديهى في العقل وان أندكر أن ماهومع

الحادث أو بعده ليس معادث فهوأ يضاسكر للبديهة

(الثالث) النواتر مثاله أنانقول محدصاوات الله وسلامه عليه صادق لان كل من جاء بالمجزة فهوصادق وقد جاء هو بالمجزة فهوا ذاصادق و فانقبل انالانسلم انه جاء بالمجزة و فنقول قد جاء نابالقرآن والقرآن مجزة فاذا قد جاء بالمجزة فان سلم الخصم أحد الاصلين وهوأن القرآن محجزة اما بالطوع أو بالدليل وأرادانكار الاصل الثاني وهو انه قد جاء بالقرآن وقال لاأسلم أن القرآن محاجاء به محدصلي الله عليه وسلم مكنه ذلك لان التواتر بعصل العلم به كاحصل لناالعلم بوجوده و بدعواه النبوة و بوجود مكة و وجود موسى وعيسى وسائر الانبياء صاوات الته عليهم أجعين

(الرابع) أن يكون الاصل مثبتا بقياس آخر يستند بدرجة واحدة أودرجات كثيرة إما الى الحسيات أوالعقليات أوالمتواترات فان ماهوفر عالاصلين بمكن أن يجعل أصلافي قياس آخر مثاله انابعد أن نفرغ من الدليل على حدوث العالم يمكننا أز نعمل حدوث العالم أصلافى نظم قياس مشلا أز نقول كل حادث فله سبب والعالم حادث فاذاله سبب فلا يمكنهم المكاركون العالم حادثا بعدان أثبتنا بالدليل حدوثه

(الخامس) السمعيات مثاله انابدى مثلا أن المعاصى بمشيئة الله تعالى ونقول كل كائن فهو بمشيئة الله تعالى والمعاصى كائنة فهى اذا بمشيئة الله تعالى فأما قول اهى كائنة فعلوم وجودها بالحس وكونها معصية بالشرع وأما قولنا كل كائن بمشيئة الله تعالى فاذا أنكر الخصم ذلك منعه الشرع مهما كان مقر ابالشرع أوكان قد أثبت عليه بالدليل فانانثبت هذا الاصل باجاع الامة على صدق قول القائل ماشاء الله كان ومالم بشألم بكن فيكون السمع مانعاس الانكار

(السادس) أن يكون الاصل مأخوذا من معتقدات الخصم ومسلماته فانه وان لم يقم لنا عليه دليل أولم بكن حسيا ولاعقليا انتفعنا باتحاده اياءأ صلافي قياسنا وامتنع عليه الانكار الهادم لمذهب وأمثلة هذا مماتكتر فلاحاجة الى تعيينه ، فان قلت فهل من فرق بين هذه المدارك في الانتفاع بهافي المقايس النظرية فاعلم انهامتفاوتة في عموم الفائدة فان المدارك العقلية والحسية عامة مع كافة الخلق الامن لاعقل له ولاحسله وكان الاصل معلوما فالحس الذى فقده كالاصل المعاوم بحاسة البصراذا استعمل مع الاكه فانه لا ينفع والا كه اذا كان هوالناظرلم بمكنه أن يتفذذ لك أصلا وكذلك المسموع في حق الاصم وأما المتواتر فانه نافع ولكن في حقمن تواتراليه فامامن لم يتواتر اليه يمن وصل الينافي الحال من مكان بعيد لم تبلغه الدعوة فاردناأن نبين له بالتوائران نبينا وسيدنا محداصلي الله عليه وسلم تسلما وعلى آله وحجبه تعدى بالقرآن لم بقدر عليه مالم عهله مدة من يتواتر عنده وربشى يتواتر عند قوم دون قوم فقول الشافعي رحمالله تعالى في مسألة قتل المسلم بالذي متواتر عند الفقها من أحمايه دون العوام من المقلدين وكم من مذاهب له في آحاد المسائل لم تتوانر عندا كثر الفقها ، وأما الاصل المستفادمن قياس آخرفلا ينفع الامع من قدر معه ذلك القياس ، وأمامسامات المذاهب فلاتنفع الناظر واعما تنفع المناظرمع من يمتقد ذلك المذهب وأما السمعيات فلاتنفع الامن شت السمع عنه فهذهمدارك عاوم هذه الاصول المفسدة بترتيبها ونظمها العلم بالامو رالجهولة المطاوية ، وقد فريفنا من الفهيدات فالنشتفل بالاقطاب التي هي مقاصد الكتاب

﴿ القطب الاول في النظر في ذات الله تعالى وفيه عشر دعاوى ﴾ ﴿ الدعوى الاولى ﴾ وجوده تعالى تقدس برهانه ، انانقول كل حادث فلحدوثه سبب والعالم حادث فيلزم منهان له سببا ونعني بالعالم كل موجو دسوى الله تعالى ونعني بكل موجو دسوى الله تعالى الاجسام كلها واعراضها ، وشرح ذلك بالتفصيل انالانشك في أصل الوجود ثم نعلم ان كلموجود إمامتعيز أوغير متعيز وان كلمتعيزان لم يكن فده ائتلاف قسميه جوهرا فرداوان التلف الىغيره سميناه جسما وانغيرالمعيزاما أن يستدعى وجوده جسما يقوم به ونسميه الاعراض أولا يستدعيه وهوالله سعانه وتعالى فاماثبوت الاجسام واعراضها فعلوم بالمشاهدة ولايلتفت الىمن ينازع في الاعراض وان طال فيهاصياحه وأخذ يلتمس منك دليلاعليه فانشغبه ونزاعه والتاسه وصياحه انام كن موجودا فكيف تشتغل بالجواب عنه والاصغاءاليه وانكان موجودا فهولا محالة غيرجسم المنازعاد كانجسما موجودامن قبل ولم يكن التبازع موجودا فقدعرفتان الجسم والعرض مدركان بالشاهدة فاماموجود ليس معسم ولاجوهرمعيز ولاعرض فيه فلايدرك بالمس وفعن ندعى وجوده وندعىان العالم وجودبه وبقدرته وهذا يدرك بالدليل لابالحس والدليل ماذكرناه فلنرجع الى تعقيقه فقد جعنافيه أصلين فلعل الخصم ينكرهما . فنقول له في أى الاصلين تنازع . فان قال اعا أنازع في قولك ان كل حادث فله سبب فن أبن عرفت هذا ، فنقول ان هذا الاصل عب الاقرار به فانهأولى ضرورى في العقل ومن يتوقف فيه فاعا يتوقف لانه رعالا ينكشف له مانريده بلفظ الحادث ولفظ السبب واذا فهمهما صدق عقله بالضر ورةبان لكل حادث سببا فانانعني بالحادثما كانمعدوماتم صارموجودا فنقول وجوده قبل ان وجدكان محالاأ وممكنا وباطل أن يكون محالالأن المحال لا يوجد قط وان كان يمكنا فلسنانعني بالممكن الاما يجوزأن يوجد ويجوزأن لابوجد واكن لم بكن وجودالانه ليس بحب وجوده لذاته اذلو وجدوجوده لذائه لكان واجبالا تمكنابل قدافتقر وحوده الى مرجح لوجوده على العدم حتى يتبدل العدم بالوجود فاذا كاناستمر ارعدمه من حيث انهلامي جح للوجود على العدم فتي لم يوجد المرجع لابوجد الوجود ونعن لانر بدبالسبب الاالمرجع ، والحاصل ان المعدوم المستمر العدم لا يتبدل عدمه بالوجود مالم يتعقق أص من الامور برجح جانب الوجود على استمرار العدم وهذا اذاحصل فى الذهن معنى لفظه كان العقل مضطر الى التصديق به فهذابيان اثبات هذا الاصل وهوعلى التعقيق شرح للفظ الحادث والسب لاقامة دلسل عليه ، فان قيل لم تنكرون على من ينازع في الاصل الثاني وهو قولكم أن العالم عادث ونقول ان هذا

الاصلليس بأولى فى العقل بل نشبته ببرهان منظوم من أصلين آخر بن هو انانقول إذ قلناار العالم عادث أردنا بالعالم الآن الاجسام والجواهر فقط . فنقول كل جسم فلا يخاوعن الحوادرا وكل مالا يخاوعن الحوادث فهو حادث فيلزم منه أن كل جسم فهو حادث فني أى الاصلين النزا • فان قبل لم قبل أن كل جسم أومنعيز فلا يخلوعن الحوادث • قلنالأنه لا يخلوعن الحر والسكون وهماحادثان. فانقيل ادعيتم وجودهما ثم حدوثهما فلانسلم الوجو ولاالحدوث وقلناهذاسؤال قدطال الجواب عنه في تصانيف الكلام وليس يستعق هذ التطويل فانه لا يصدرقط من مسترشد إذ لا يستر يبعاقل قط فى ثبوت الاعراض فى ذا من الآلام والاسقام والجوع والعطش وسائر الأحوال ولافى حدوثها وكذلك اذا نظرناا! أجسام العالم لم نسترب في تبدل الأحوال عليها وان تلك التبدلات حادثة وان صدر من خصر معاند فلامعني للاشتغال بهوان فرض فيه خصم معتقد لمانقوله فهوفرض محال ان كان الخصم عاقلابل الخصم فى حدوث العالم الفلاسفة وهم مصرحون بأن أجسام العالم تنقسم الح السموات وهى متعركة على الدوام وآحاد حركاتها حادثة ولسكنها دائمة مقلاحقة على الاتصال أزلاوأبدا والىالعناصرالأر بعةالتي بعوبها مقعر فلك القمروهي مشتركة في مادة حاء لصورها واعراضها وتلك المادة قديمة والصور والاعراض حادثة متعاقبة علهاأز لاوأمدام وانالماء ينقلب بالحرارة هواءوالهواء يستعيل بالحرارة ناراوهكذا بقية العناصر وانها تتزج امتزاجات حادثة فتتكون مهماالمعادن والنبات والحيوان فلاتنفك العناصرعن هذه الصور الحادثةأبدا ولاتنفك السموات عن الحركات الحادثة أبداوا عاينازعون في قولناان مالايخلو عن الحوادث فهو حادث فلامعنى للاطناب في هذا الاصل ولكنالاقامة الرسم نقول. الجوهر بالضر ورة لا يخاوعن الحركة والسكون وهما حادثان أما الحركة فحدوثها محسوس وان فرض جوهرسا كن كالارض ففرض ح كته ليس بمحال بل نعلم جوازه بالضرورة واذاوقع ذلك الجائز كان حادثا وكان معدماللسكون فيكون السكون أيضاقب له حادثا لان القديم لاينعدم كاسنذ كره في اقامة الدليسل على بقاء الله تعالى وان أردنا سياق دليل على وجودالحركة زائدة على الجسم قلناانا اذاقلناهذا الجوهر متعرك انبتناشيا سوى الجوهما بدليل انااذاقلناهذا الجوهرليس عصرك صدق قولناوان كان الجوهر باقياسا كمافاؤكا المفهوم من الحركة عين الجوهر لكان نفهانني عين الجوهر وهكذا يطر دالدليل في اثبات السكون ونفيه وعلى الجلة فتكلف الدليل على الواضعات يزيدها غروضا ولايفيدها وضوحا قان قيل فيم عرفتم إنها حادثة فلعلها كانت كامنة فظهرت وقلنالوكنا فشتغل في هذا الكتاب

الفضول الخارج عن المقصود لأبطلنا لقول بالكمون والظهو رفى الاعراض رأسا ولكن بالاببطل مقصودنا فلانشتغل بهبل نقول الجوهر لا مخاوعن كون الحركة فيه أوظهو رهاوهما طادئان فقد ثبت انه لا يخلو عن الحوادث · فان قيل فلعلها انتقلت السه من موضع آخر فيم مرف بطلان القرول بانتقال الاعراض . قلناقدذ كرفي ابطال ذلك أدلة ضعيفة لا نطول الكتاب بنقلها ونقضها ولكن الصحيح فى الكشف عن بطلانه أن نبين ان نجو بزذاك لا يتسع لهعقل من لم يزهل عن فهم حقيقة العرض وحقيقة الانتقال ومن فهم حقيقة العرض تحقق المتعالة الانتقال فيه وبيانه ان الانتقال عبارة أخذت من انتقال الجوهر من حيز الى حيز وذلك ويثبت فى العقل بأن فهم الجوهر وفهم الحيز وفهم اختصاص الجوهر بالحيز زائد على ذات الجوهر تم علمان العرض لابدله من محل كالابدالجوهرمن حزفتنعيل ان اضافة العرض الى الحل كاضافة الجوهرالى الحيز فيسبق منه الى الوحم امكان الانتقال عنه كافي الجوهرولو كانت هذه المقايسة صحيحه لكان اختصاص العرض بالحل كوناز الداعلى ذات العرض والحل كا كان اختصاص الجوهر بالحبز كونازائدا على ذات الجوهر والحبز ولصار يقوم بالعرض عرض ثم فتقرقيام العرض بالعرض الى اختصاص آخر بز يدعلي القائم والمقوم به وهكذا يتسلسل و يؤدى الىأن لا يوجدعرس واحدمالم توجداً عراض لانهاية لهافلنعث عن السبب الذي لاجله فرق بين اختصاص العرض بالمحل و بين اختصاص الجوهر بالحيز في كونأحدالاختصاصين زائداعلى ذات المختص ودون الآخر فنه يتبين الغلط في توهم الانتقال . . والسرفيه ان المحلوان كان لازماللعرض كاان الحيزلازم للجوهر ولكن بين اللازمين فرق إذرب لازم ذاتى للشى ورب لازم ايس بداتى للشى وأعنى بالذاتى ما يجب ببطلانه بطلان الشي فان بطل في الوجود بطلبه وجود الشي وان بطل في العقل بطل وجود العلم به في العقل والحيزليس ذاته اللجوهر فالمانعلم الجسم والجوهرأ ولاثم ننظر بعد ذلك في الحيزا هوأص مابت أم هوأمر موهوم ونتوصل الى تعقيق ذلك بدليل وندرك الجسم بالحس في المشاهدة من غيردايك فلذلك لم يكن الحيز المعين مشلالجسم زيد ذاتيالز بدولم يلزم من فقد ذلك الحيز وتبدله بطلان جسم زيدوايس كذلك طول زيدمث لالانه عرض فى زيدلانعقله فى نفسه دون زيد بل نعقل زيدا الطو يل فطول زيد مم تابعالوجودز بدو بازم من تقدير عدم زيد بطلان طول زيد فليس لطول زيد قوام في الوجود وفي العقل دون زيد فاختصاصه بزيد ذاتىله أى هولذاته لالمعنى زائد عليه هو اختصاص فان بطل ذلك الاختصاص بطلت ذائه والانتقال يبطل الاختصاص فتبطل ذاته ادليس اختصاصه بزيدزائدا على ذاته أعنى ذات

العرض بخلاف اختصاص الجوهر بالحيز فانه زائد عليه فليس في بطلانه بالانتقال ما يبطل ذاته ورجع الكلام الىأن الانتقال ببطل الاختصاص بالحل فان كان الاختصاص زائداعلى الذات لم تبطل به الذات وان لم يكن معنى زائد ابطلت ببطلانه الذات فقد انكشف هذا وآلالنظرالى أن اختصاص العرض عجله لم يكن زائداعلى ذات العرض كاختصاص الجوهر بحيزه وذلك لماذكرناه من أن الجوهر عقل وحده وعقل الحيز به لا الجوهر عقل الحبز وأماالعرض فانه عقل بالجوهر لابنفسه فذات العرض وكونه للجوهر المعين وليسله ذات سواه فاذا قدر نامفارقته لذلك الجوهر المعين فقد قدرنا عدم ذاته واعافر ضنا الكلام في الطول لنفهيم المقصودفانه وان لم يكن عرضاولكنه عبارة عن كثرة الأجسام فيجهة واحدة ولكنهمقرب لغرضنا الى الفهم فاذافهم فلننقل البيان الى الاعراض وهذا التوفيق والتعقيق وانلم يكن لائقامدا الابجاز ولكن افتقراليه لانماذ كرفيه غيرمقنع ولاشاف فقدفرغنامن اثبات احدالأصلين وهوأن العالم لايخاوعن الحوادث فانه لا يخاوعن الحركة والسكون وهما عادثان وليساعنتقلين مع أن الأطاب ليس في مقابلة خصم معتقد إذاجع الفلاسفةعلى أن أجسام العالم لانخاواعن الحوادث وهم المنكر ون لحدوث العالم ع فان قيل فقديق الأصل اثاني وهوقولكم ان مالا يخلوعن الحوادث فهوحادث فاالدليل عليه وقلنا لان العالم لو كان قديما مع أنه لا يخاوعن الحوادث لثبت حوادث لاأول لها وللزم أن تكون دو رات الفلك غيرمتناهيم الاعدادوذلك محال لان كلما يفضي الى المحال فهو محال ونعن نبين أنه بازم عليه ثلاثة محالات (الاول) إن ذلك اوثبت لكان قدانقضي الانهاية له و وقع الفراغ منه وانتهى ولافرق بين قولنا انقضى ولابين قولنا انهى ولابين قولنا تناهى فيلزمأن يقال فدتناهي مالايتناهي ومن المحال البين أن يتناهى مالا يتناهى وان ينهى و ينقضي مالا يتناهى ( الثاني ) ان دورات الفلك ان لم تكن متناهية فهي اماشفع واماوتر وامالاشفع ولاوتر واماشفع ووترمعا وهذه الأقسام الأربعة يحال فالفضى البهامحال اذبستعيل عدد لاشفع ولاوتر أوشفع ووترفان الشمفع هوالذى ينقسم الىمتساويين كالعشرة مثلا والوتر هو احدالذي لاينقسم الى متساويين كالتسمة وكل عددم كبمن آحاد إماأن ينقسم عتساويين أولاينقسم عنساويين وإماأن يتصف بالانقسام وعدم الانقسام أوينفك عنهسما جيعا فهومحال وباطل أن يكون شفعالان الشفع اعالا يكون وترالانه يعوزه واحد فاذا انضاف اليهواحدصار وترافكيف أعوز الذى لايتاهي واحمد ومحال أن يكون وترا لان الوتر يصير شفعا بواحد في بقى وترالانه بعوزه ذلك الواحد فكيف أعوز الذى لا يتناهى واحد الثالث أنه بلزم عليه أن يكون عددان كل واحدمه مالا يتناهى ثم ان أحدها أقل من الآخر ومحالأن بكون مالا يتناهى أقل ممالا يتناهى لان الأقل هوالذي بعو زهشي لوأضيف اليه لصارمتساو ياومالا يتناهى كيف يعوزهشئ وبيانه انزحل عندهم يدورفي كل ثلاثين سنةدو رةواحدة والشمس في كل منة دو رةواحدة فيكون عدددورات زحل مثل ثلث عشردو رات الشمس اذالشمس تدورفي ثلاثين سنه ثلاثين دورة وزحل بدوردوزة واحدة والواحدمن الثلاثين ثلث عشرتم دو رات زحل لانهاية لها وهي أقل من دو رات الشمس اذيع لمضرورة ان المناعشرالشي أقل من الشي والقمر يدورفي السنة اثنتي عشرةمرة فيكون عدد دورات الشمس مثلانصف سدس دورات القمروكل واحدلانهاية له و بعضه أقل من بعض فذلك من المحال البين . فان قبل مقدو رات البارى تعالى عند كم لانهالة لهاوكذامعلوماته والمعلوما أكثرمن المقدورات اذذات القديم تعالى وصفاته معلومة له وكذا الموجود المستمر الوجود وايس شئ من ذلك مقدورا . قلمانعن اذاقلنا لانهامة لمقدو راته لم نردبه مانر يدبقولنا لامهاية لعاوماته بلنريد بهأن لله تعالى صفة بعبر عنها بالقدرة بتأتى باالاعجادوه فاالثاني لاينعدمقط وليس تعت قولناهذا التأتي لاينعدم اثبات أشماء فضلامن أن توصف بأنها متناهية أوغيرمتناهية وانعابقع همذا الغلط لمن ينظر في المعاني من الألفاظفيري توازن لفظ المهاومات والمقدورات من حيث التصريف في اللغة فيظن أن المراد مهما واحدهما فالامناسبة بينهما المتة مخت قولنا المعاومات لانهابة لها أدضاسر مخالف الساق منه الى العهم اذالسابق منه الى الفهم اثبات أشياء تسمى معاومات لانهابة لها وهو محال بلالأشياءهي الموجودات وهي متناهية ولكن بيان ذلك يستدعى تطويلا وقد اندفع الاشكال بالكشف عن معنى نفي النهاية عن المقدورات فالنظر في الطرف الثاني وهو المعاومات مستغنى عنه في دفع الالزام فقد بانت صحة هذا الأصل بالمهج الثالث من مناهج الأدلة المذكورة في التمهيد الرابع من الكتاب . وعندهذا يعلم وحود المانع اذبان القياس الذى ذكرناه وهوقولاان العالم حادث وكل حادث فالمسب فالعالم الهسب فقد ثبتت هذه الدعوى بهذا المنهج ولكن بعدلم يفلهر لناالا وجود السب فاما كونه عادثاا وقد عاوصفاله فإيظهر معدفالنشتغليه

الدعوى الثانية كه ندى أن السبب الذى أنبتناه لوجود العالم قديم فانه لو كان حادثالا فتقر الى سبب آخروكذلك السبب الآخر ويتسلسل إماالى غيرنها بة وهو محال و إما أن ينهى الى قديم لا محالة يقف عنده وهو الذى نطلب ونسميه صانع العالم ولا بدمن الاعتراف به بالضرورة ولا لا محالة يقف عنده وهو الذى نطلب ونسميه صانع العالم ولا بدمن الاعتراف به بالضرورة ولا (٣ اقتصاد)

نعنى بقولناقديم الاأن وجوده غيرمسبوق بعدم فليس تعتلفظ القديم الااثبات موجود ونفى عدم سابق فلا تظنن أن القدم معنى زائد على ذات القديم فيلزمك أن تقول ذلك المعنى أيضا قديم بقدم زائد عليه و يتسلسل القول الى غيرنها بة

والدعوى الثالثه لله ندعى أن صانع العالم مع كونه موجود الم يزل فهو باق لا يزال لأن ماثبت قدمهاستعال عدمه واعاقلناذاك لانهلوا نعدم لافتقر عدمه الىسب فانه طارئ بعداسقرار الوجودفى القدم وقدذ كرناأن كلطارئ فلابدله من سب من حيث انه طارئ لامن حيث إنه موجود وكاافتقر تبدل العدم بالوحودالي مرجح للوجود على العدم فكذلك يفتقر تبدل الوجودبالعدم الىمن جح للمدم على الوجود وذلك المرجح إما فاعل بعدم القدرة أوضدأ وانقطاع شرط منشر وط الوجود ومحال أريحال على القدرة اذالوجودشي ثابت بجوزأن يصدرعن القدرة فيكون القادر باستعماله فعل شيأ والعدم ليس بشئ فيستعيل أن يكون فعلاوا قعابأ ثر القدرة فانانعول فاعل العدم هل فعل شيأ فال قيل نعم كال محالالان النفي ليس بشئ وان قال المعتزلي إن المعدوم شئ وذات فليس ذلك الذات من أثر القدرة فلا متصور أن يقول الفعل الواقع بالمدرة فعل ذلك الذات فانها أزاية واعافعا نفي وجود الذات ونفي وجودالذات ليس شيأفاذامافعل شيأ واذاصدق قولنا مافعل شيأصدق قولنا إنهلم يستعمل القدرة في أثر البتة فبقى كاكانولم يفعل شيأ و باطل أن يقال إنه يعدمه ضده لان الفد ان فرض حادثا اندفع وجوده عضادة القديم وكان ذلك أولى من أن ينقطع به وجود المديم وعالأن يكون لهضدقد عكان موجودامعه في القدم ولم يعدمه وقد أعدمه الآن و باطل أن يقال انعدم لانعدام شرط وجوده فان الشرط ان كان حادثا استعال أن يكون وجود الغديممشر وطا بحادث وان كان قديما فالسكلام في استعالة عدم الشرط كالسكلام في استعالة عدم المشروط فلايتصو رعدمه فانقيل فباادا تفنى عندكم الجواهر والاعراض قلنا أماالاعراض فبأنفسها ونعني بقولنا بأنفسهاان دواتهالا يتصو رلهابقاءو يفهم المذهب فيمه بأن يغرض في الحركة فان الأكوان المتمافية في أحيان متواصلة لا توصف بأنها حركات الابتسلاحقهاعلى سيل دوام التجددودوام الانعدام فانها ان فرض بقاؤها كانت سكونالا حركة ولا تعقل ذات الحركة مالم يعقل معها العدم عقيب الوجود وهذا يفهم في الحركة بغير برهان وأما الأولون وسائر الاعراض فأعاتفهم بماذكرناه من أنه لو بقى لاستعال عدمه بالقدرة و بالضد كاسبق في القديم ومثل هذا العدم محال في حق الله تمالى فانابينا قدمه أولاواسقرار وجوده فيالم بزل فلم يكن من ضرورة وجوده حقيقة فناؤه عقيبه كاكان

من ضروة وجود الحركة حقيقة ان تفنى عقيب الوجود وأما الجواهر فانعد امها بأن لا تعلق فيها الحركة والسكون فينقطع شرط وجودها فلا يمقل بقاؤها

والدعوى الرابعة و ندعى أن صانع العالم ليس بجوهر متعبز لانه قد ثبت قدمه ولو كان متعبز المكان لا بخلوعن الحركة في حبزها والسكون فيه ومالا بخلواعن الحوادث فهو حادث كا سبق فان قيل بم تسكر ون على من يسميه جوهرا ولا يعتقده متعبز اقلنا العقل عند نا لا يوجب الامتناع من اطلاق الألفاظ واعا عنع عنه إما لحق اللغة وإما لحق الشرع و اما حق اللغة فذلك اذا ادعى أنه وافق لوضع اللسان فيصت عنه فان ادعى واضع له انه اسمه على المقيقة أى واضع اللغة وضع اللسان وان زعم أنه استمارة نظرا الى المعنى الذي به شارك المستعارمنه فان صلح الملاستعارة المرتب المنات على اللغة ولا يستعارة والنظر في ذلك لا يليق اللغة ولا يستعلم ذلك الابقد راسته ظام صنيع من يبعد في الاستعارة والنظر في ذلك لا يليق عباحث العقول وأماحق الشرع وحواز ذلك وتحر عه فهو يحث فقهى يجب طلبه على الفقهاء إذلا فرق بين المعت عن جواز اطلاق الافاظ من غيرارادة معنى فاسد وبين المعت عن جواز الافعال وفيه رأيان و أحدهما أن يقال لا يطلق اسم في حق الله تعالى الابالاذن وهذا لم يوهم خطأ الفي الفقياء المنات وعادات الاستعمال فرب لعظ بوهم فطأ بحم في عند في حواز وه كان الهام الخطافي صعفات الله تعملى حوام وان لم يوهم خطأ بحكم عند قوم ولا يوهم عند غيرهم عند عند فيرهم ولا يوهم عند فيرهم عند فيرهم عند فيرهم عند فيرهم ولا يوهم عند فيرهم عند فيرهم عند فيرهم عند فيرهم ولا يوهم عند فيرهم عند فيرهم عند فيرهم عند فيرهم ولا يوهم عند فيرهم عند فيرهم عند فيرهم ولا يوهم عند فيرهم عند فيرهم عند فيرهم عند فيرهم ولا يوهم عند فيرهم ولا يوهم عند فيرهم عند فيرهم عند فيرهم عند فيرهم عند فيرهم عند فيرهم في من المورك في مواد المورك المورك من عبر المورك الم

الدعوى الخامسة في الدعى ان صانع العالم اليس بعسم الانكل حسم فهومة الف من جوهر بن منعبر بن واذا استعال أن يكون جوهرا استعال أن يكون جسما و فعن الانهى بالجسم الاهدا فان ساه جسما و لم و دهذا المعنى كانت المضابقة معه معق اللغة أو بعق الشرع الامعق العدق فان العدة للا يحكم في اطلاق الالفاظ و نظم الحروف و الاصوات التي هي اصطلاحات و الانه لو كان جسمال كان مقدرا عقد ارمخصوص و بعوز أن يكون أصغر منه أوا كبر و لا يترجع أحدا لجائز بن عن الآخر الا بمخصص ومم جمع كاسبق في فتقر الى مخصص بتصرف فيه فيقدره بمقد ارمخصوص في كون مصنوع الاصانعاد مخاوق الاخالقا

معدرة بمدار حصوص في مون مصوعاً و صافعاً و علاقاً المالم ليس بعرض لانانه في بالعرض ما يستدى وجوده ذانا تقدوم به وذلك الذات جسم أوجوهر ومهما كان الجسم واجب الحدوث كان

الحال فيه أيضاحاد ثالاعالة اذبيطل انتمال الاعراض وقديداان صانع العالم قديم فلاعكن أن

يكون عرضاوان فهم من العرض ماهو صفه لشئ من غيراً نيكون ذلك الشئ مصرا فعن الانتكر وجودهذا فانانستدل على صفات الله تعالى نع برجع النزاع الى اطلاق اسم الصانع والفاعل فان اطلاقه على الدات الموصوفة بالصفات أولى من اطلاقه على الصفات المانع ليس بصفة عنينا به ان الصنع مضاف الى الذات التي تقوم به الصفات لا الى الصفات كانا اذا قننا النجارليس بعرض ولا صفة عنينا به ان صنعة النجارة غير مضافة الى الصفات بل الى الذات الواجب وصفه المعملة من المسفات حي يكون صانعاف كذا القول في صانع العالم وان الدات الواجب وصفه المعملة من المسفات حي يكون صانعاف كذا القول في صانع العالم وان أراد المنازع العرض أمم اغيرا لحال في الجسم وغير الصفة المائمة بالذات كان الحق في منعه للغة أو الشرع لا المعقل

﴿ الدعوى السابعة ﴾ ندعى انه ليس في جهة مخصوصة من الجهات الست ومن عرف معنى لغظ الجهة ومعنى لفظ الاختصاص فهم قطعاا ستعالة الجهات على غيرالجواهر والاعراض اذالحيزمعقول وهوالذى يعتص الجوهر بهولكن الحيزا عايصيرجهة اذا أضيف الىشي آخرمتعـ بز فالجهات ستفوق وأسفل وقدام وخلف و يمين وشمال . فعني كون الشيُّ فوقناهوانه في حبز بلي جانب الرأس . ومعنى كونه تعتاانه في حيز بلي جانب الرجل . وكذا سائرالجهات فكل ماقيل فيه انه في جهة فقد قيل انه في حيز مع زيادة إضافة . وقولنا الشي فىحيز معقل بوجهين أحدهماانه يختص به بحيث عنع مثل من أن يوجد بحيث هو وهذا هو الجوهر والآخرأن كون عالافي الجوهر فانه قديقال انهجهة ولكن بطريق التبعية للجوهر فليس كون العرض فيجهة ككون الجوهر بل الجهة للجوهر أولى وللعرض بطريق التبعية للجوهر فهذاز وجهان معقولان في الاختصاص بالجهية . فان أراد الحصم أحدهما دل على بطلانه مادل على بطلان كونه جوهرا أوعرضا . وان أراد أمراغيرهـ ذافهوغير مفهوم فيكون الحق في اطلاق لفظ مل ينفك عن معنى غير مفهوم للغة والشرع لاللعقل فان قال الخصم انماأر يدبكونه بجهة معنى سوى هذا فلانكره ونقول له أمالفظك فأعانكره من حيث انه يوهم المفهوم الظاهر منه وهو مايعة للجوهر والعرض وذلك كذب على الله تعالى وأمام ادك منه فلست أنكره فان مالاأفهمه كيف أنكره وعساك تريدبه عاممه وقدرته وأنالاأنكر كونه بجهمة على معنى انه عالم وقادر فانك اذافتعت هذا الباب ورف تر بدباللفظ غيرماوضع اللفظ له و بدل عليه في التفاهم لم يكن لماتر بدبه حصر فلاأنكره مالم تعرب عن مرادل عاأفهمه من أمريدل على الحدوث فان كالمايدل على الحدوث فهوفى ذاته عال ويدل أيضاعلى بطلان القول بالجهة لان ذلك يطرق الجواز اليه و يعوجه الى مخصص

مغصصه بأحدوجوه الجوازوذلك من وجهين . أحدهماان الجهة التي تعتص به لا تعتص به لذاته فان سائر الجهات متساوية بالاضافة الى المقابل الجهة فاختصاصه ببعض الجهات المعسفة ليس بواجب لذاته بلهوجائز فعتاج الى مخصص عفصصه ومكون الاختصاص فيهمعنى زائدعلى ذانه وماسطرق الجواز السه استعال قدمه بل القديم عبارة عاهو واحب الوجود من جمع الجهات. فان قيل اختص معهد فوق لانه أشرف الجهات، قلناأى اعماصارت الجهة جهة فوق عظقه المالم في هذا الحيزالذي خلقه فيه فقيل خلق العالم لم يكن فوق ولا تعت أصلااذهما مشتقان من الرأس والرجل ولم يكن اذ ذاك حيوان فتسمى الجهة التي تلى رأسه فوق والمقابل له نعت . والوجه النابي انه لو كان بعيه لكان محاز يالجسم العالم وكل محاز فاماأ صغرمنه و إما أكبر وإمامساو وكل ذلك يوجب التقدير عقدار وذلك المقدار يجوزفي العقل أن يفرض أصغرمنه أوأ كرفيعتاج الى مقدر ومخصص . فان قبل لو كان الاختصاص بالجهة يوجب التقدير لكان العرض مقدرا . قلنا العرض ليس في جهة بنفسه بل بتبعث للجوهر فلاجرم هوأيضامقدر بالتبعية فانانعلم انه لانوجد عشرةأعراض الافي عشرة جواهر ولايتصور أن يكون في عشر بن فتقد ير الاعراض عشرة لازم بطريق التبعية لتقديرا لجواهر كالزم كونه بعيه بطريق التبعية . فان قبل فان لم يكن مخصوصا بعية فوق فابال الوجوه والايدى ترفع الى السماء في الادعية شرعاوطبعا وما باله صلى الله عليه وسلم قال للجارية التي قصداعتاقها فأراد أن يستيقن إيمانها أين الله وأشارت إلى السماء فقال انهامؤمنة فالجواب عن الاول ان هذا يضاهي قول الفائل ازلم تكن الله تمان في الكعبة وهو بيت مفايال انحجه ونز وره ومابالنانم قبله في الصلاة وازلم يكر في لارض فابالنانتذلل بوضع وجوها على الارض في لسجود وهذاهذيان بل يقابل قصد الشرع من تعبد الخلق بالكعبة في الصلاة ملازمة الثبوت فيجهة وأحمدة فان ذاك اعالة أفرب الى الخشوع وحضو رالقلب من الترددعلي الجهان ثملا كانت الجهات ماوية من حيث المكان الاستقبال خوص الله بقعة مخصوصة بالتشريف والتعظيم وشرفها بالاضاف الى نفسه والتمال القلوب الهابتشريفه ليثدب على استقبالها فكذلك السماء تبلة الدعاء كاأن البيت قبلة الصلاة والمعبود بالصلاة والمقصود بالدعاء منزءعن الحاول فى البيت والسماء تم فى الاشارة بالدعاء الى السماء سرلطيف يعزمن يتنبه لأمثاله وهوأن نجاة المبدوفو زهفي الآخرة بأن يتواضع لله تمالى ويعتقد التعظيم لرمه والتواضع والتعظيم عمل القلب وآلته العقل والجوارح انما ستعملت لتطهير القلب وتزكيته فان الفلب خلق خلقه يتأثر بالمواظبة على أعمال الجوارح كاحلقت الجوارح متأثرة

لمعتقدات القاوب ولماكان المقصودأن بتواضع في نفسه بعقله وقلب بأن يعرف قدره ليعترف بخسة رتبت فى الوجود لجلال الله تعالى وعاوه وكان من أعظم الادلة على خسته الموجبة لتواضعه انه مخلوق من تراب . كاغ أن يضع على التراب الذي هوأ ذل الاشياء وجهه الذي هوأعزالاعضاء ليستشعرقلبه التواضع بفعل الجبهة في بماستها الارض فيكون البدن متواضعافي جمهه وشخصه وصورته بالوجه الممكن فيه وهومعانقة التراب الوضيع الحسيس ويكون العقلمتواضعال به بماليق به وهومعرفة الضعة وسقوط الرتبة وخسة المنزلة عند الالتفات الى ماخلق منه ف كذلك التعظيم لله دمالي وضيعة على القلب في انجاله وذلك أيضاينبغي أن تشترك فيه الجوارح وبالقدر الذي عكنه أن تعمل الجوارح وتعظيم القلب بالاشارة الى علو الرتبة على طريق المعرفة والاعتفاد وتعظيم الجوارح بالاشارة الىجهة العلوالذي هوأعلى الجهات وأرفعها فى الاعتقادات فان غاية تعظم الجارحة استعمالها فى الجهات حتى ان من المعتاد المفهوم من المحاورات أن يفصح الانسان عن عاورتبته غيره وعظم ولايته فيقول أمره فى السماء السابعة وهوا عاينبه على عاوالرتبة ولكن يستعير له عاوالمكان وقد يشير برأسه الى السهاء في دَعظم من يريد تعظيم أمره أي أمره في السهاء أي في العاو وتكون السهاء عبارة عن م الملوفانظر كيف تلطف الشرع بقلوب الخلق وجوارحهم في سياقهم الى تعظيم الله وكيف جهلمن قلت بصيرته ولم يلتفت الاالى ظواهر الجوارح والاجسام وغفل عن أسرار الفلوب واستغنائها فى التعظيم عن تقدير الجهات وظن ان الاصل مايشار اليه بالجوارح ولم يعرف ان المظنة الاولى لنعظيم الفلب وان تعظيمه باعتقادعاو ارتبة لاماعتفادعاوا الكان وان الجوارح فى ذلك خدم واتباع بخدمون القلب على الموافقة في التعظيم بقدر الممكن فيهاولا يمكن في الجوارح الاالاشارة الى الجهات . فهذاهوالسر في رفع الوجوه الى الساء عند قصد التعظيم ويضاف اليمه عند الدعاء أمرآخر وهوان الدعاء لاينفك عن سؤال نعمة من نعم الله تعالى وخزائن نعمه السموات وخزان أرزاقه الملائكة ومقرهم ملكوت السموات وهم موكلون بالارزاق وقدةال الله تعالى (وفى السماء رزقكم وما توعدون) والطبع بتقاضى الاقبال بالوجه على الخزانة التي هي مقر الرزق المطاوب فطلاب الارزاق من الماوك اذا أخبروا بتفرقة الارزاق على باب الخزانة مالت وجوههم وقلوبهم الىجهة الخزانة وان لم يعتقد واان الملك في الخزانة فهذا هومحرك وجوءأر بابالدين الىجهة السماءطبعار شرعا فاما العرام فقد يعتقدون ان معبودهم في السماء فيكون ذلك أحد أسباب اشارانهم تعالى رب الارباب عمااعتقد الزائغون علوا كبيراوأماحكمه صلوات الله عليه بالإعان للجارية لماأشارت الى السهاء فقدا نكشف به

أيضااذظهرأن لاسبيل للاخرس الى تفهم علوالمرتبة الابالاشارة الىجهة العلوفقد كانت خوساء كاحتى وقدكان يظن بهاانهامن عبدة الاوثان ومن يعتقد الاله في بيت الاصنام فاستنطقت عن معتقدها فعرفت بالاشارة الى الساءان معبودهاليس في بيوت الاصنام كايعتقدونه أولئك فان قيل فنفي الجهمة بؤدى الى المحال وهو اثبات موجود تعاوعنه الجهات الست ويكون لاداخل العالم ولاخارجه ولامتصلابه ولامنفصلاعنه وذلك محال قلنامسلمان كلموجو ديقبل الاتصال فوجوده لامتصلا ولامنفصلا كالوان كان موجود يقبل الاختصاص بالجهة فوجودهمع خاوالجهات الستعنه عال فأماموجود لايقبل الاتصال ولاالاختصاص بالجهة نفاؤه عن طرفي النقيض غير عال وهو كقول القائل يستعيل موجودلا بكون عاجزا ولاقادراولاعالما ولاجاهلافان أحدالمتضادين لايخاوالشيءنه فيقال لهان كانذلك الشيء قابلاللتضادين فيستعيل خاوءعهما وأما الجاد الذى لايقبل واحدامهما لانه فقدشرطهما وهوالحياة فخاوه عهماليس بمحال فكذلك شرط الانصال والاختصاص بالجهات التعيز والقيام بالمصير فاذافقد هذالم يستعل الخاوعن مضادته فرجع النظراذا الىان موجو داليس بمعيز ولاهوفي متعيز بلهوفاقد شرط الانصال والاختصاص هل هومحال أملافان زعم الخصم ان ذلك محال وجوده فقد دالناعليه بأنه مهما بان ان كل معيز عادث وان كل عادث يفتقرالى فاعللس بحادث فقدار مبالضرو رقمن هاتين المقدمتين ثبوت موجودليس وتعبزأ ماالاصلان فقدأ تبتناها وأماالدعوى اللازمة مهما فلاسيل الى ححدهامع الاقرار بالاصلين فان قال الخصم ان مثل هذا الموجود الذي ساق دليلكم الى اثباته غيرمفهوم فيقال له ماالذى أردت بقولك غيرمفهوم فان أردت به انه غير مضيل ولامتصور ولاداخل في الوهم فقدصدقت فانه لايدخل في الوهم والتصور والخيال الاجسم له لون وقدر فالمنفك عن اللون والقدرلايتصوره الخيال فان الخيال قدأنس بالبصرات فلايتوهم الشي الاعلى وفق مرآه ولايستطيع أن يتوهم مالا يوافقه وان أراد الخصم انه ليس ععقول أى ليس ععاوم بدليل العقل فهومحال اذقدمنا الدليل على ثبوته ولامعني للمقول الامااضطر العقل الى الاذعان للتصديقبه بموجب الدليل الذي لاتمكن مخالفته وقد تعقق هذا فان قال الحصم فالايتصور في الخياللاوجودله فلنحكم بأن الخياللاوجودله في نفسه فان الخيال نفسه لايدخل في الخيال والرؤ بةلاندخل في الخيال وكذلك المهروالقدرة وكذلك الصوت والرائحة ولو كلف الوهم أن يتعقق ذا تاللسوت لقدر له لونا ومقدار اوتصوره كذلك ومكذا جيع أحوال النفس من الخبول والوجل والفسق والغضب والفرح والخزن والمجبفن بدرك بالضر و رةهذه

الاحوالمن نفسه و يسوم خياله أن يحقق ذات هذه الاحوال فصده بقصرعنه الابتقدير خطأتم ينكر بعدذاك وجودموجو دلابدخل في خياله فهذاسسل كشف الغطاءعن المسئلة ، وقد جاو زناحد الاختصار ولكن المعتقدات المختصرة في هذا الفن أراهامشملة على الاطناب في الواضعات والشر وعفى الزياء ات الخارجة عن المهمات مع التساهل في مضايق الاشكالات فرأيت ان نقل الاطناب من مكان الوضوح الى مواقع الغموض أهم وأولى والدعوى الثامنة وندعى ان الله تعالى منزه عن أن يوصف بالاستقرار على العرش فأن كل متمكن على جسم ومستقرعليه مقدرلا محالة فانهاما أن يكون أكبرمنه أوأصغر أومساويا وكل ذلك لايخاوعن التقدير وانه لوجازأنء اسه جسم من هذه الجهة لجازأن عاسمه من سائر الجهات فيصير محاطاته والخصير لايعتقد ذلك بحال وهولازم على مذهبه بالضرورة وعلى الجلة لايستقرعلى الجسم الاجسم ولا يعل فيه الاعرض وقدبان انه تمالى ليس بجسم ولاعرض فلا معتاج الى إقران هذه الدعوى باقامة البرهان فاز قبل فامعنى قوله تعالى ف الرحن على العرش استوى م ومامعنى قوله عليه الصلاة والسلام بنزل الله كل ليلة الى سماء الدنيا . قلنا السكلام على الظواهر الواردة في هذا الباب طويل ولكن لذكر منهجا في هذين الظاهرين يرشد الى ماعداه وهو انانقول الناس في هذا فريقان عوام عاماه والذي تراه اللائق بعوام الحلق أن لايعاض برم في هـ د والتأو بلات بلننزع عن عقائده م كل مابوجب التشبيه و بدل على الحدوث ونحقق عندهم انهموجو دليس كثله شئ هوالسميع البصير واذا ألواعن معاني هذه الآيات زجر واعنها وقيل لهم ليس هذا يعنيكم فادر حوافلكل علم رجال و يجاب عا أجاب به مالك بن أنس رضى الله عنه بعض السلف حيث سئل عن الاستواء فقال الاستواء معاوم والكيفية بجهولة والسؤال عنه بدعة والاعان بهواحب وهذا لأن عقول العوام لاتسع لقبول المعقولات ولااحاطتهم باللغات ولاتتسع اغهم توسيعات العرب في الاستعارات وأما العلماء فاللائق بهم تعريف ذلك وتفهمه ولست أقول ان ذلك فرض عين اذلم يردبه تحليف بل التكليف التنزيه عن كل ماتشبه بغيره فامامهاني القرآن فلم يكلف الاعيان فهم جيمهاأ صلا ولكن لسنانر تضى قول من يقول ان ذلك من المتسابهات كر وف أوائل السورفان حروف أوائل السورايست موضوعة باصطلاح سادق للعرب للدلالة على المعاني ومن نطق محروف وهي كلات لم يصطلح عليها فواجب أن يكون معناها مجهولا الاأن يعرف ماأو رده فاذاذكره صارت تلك الحروف كاللغة المخترعة من جهته وأما قوله صلى الله عليه و لم ينزل الله تعالى الى السهاء الدنيا فلفظ مفهوم ذكر للتفهم وعلمأنه يسبق الى الافهام منه الممنى الذي وضع له أوالمعنى

الذي يستعار فكيف بقال انهمتشابه بلهو مخيل معنى خطأ عندالجاهل ومفهم معني صحيحا عندالعالم وهوكقوله تعالى مؤوهومعكم أيفاكنتم كدفانه بخيل عندالجاهل اجتماعا مناقضا الكونه على العرش وعند العالم يفهم انه مع الكل بالاحاطة والعلم وكقوله صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحن فانه عند الجاهل مخيل عضوين مركبين من اللحم والعظم والعصب مشتملين على الانامل والاظفار نابتين من الكف وعندالعالم بدل على المعنى المستعار لهدون الموضوعله وهوما كان الاصبعله وكان سرالاصبعور وحه وحقيقته وهوالقدرة على التقليب كإيشاء كادلت المعية عليه في قوله وهومهم على مانز ادالمعية له وهو العلم والاحاطة ولكن من شائع عبارات العرب العبارة بالسبب عن المسبب واستعارة السبب للستعارمن وكقوله تعالى (من تقرب الى شبراتقر بت المددراعاومن أنانى عشى أتيته بهر ولة) فان الهرولة عندالجاهل تدلءلي نقل الاقدام وشدة العدو وكذا الاتيان بدل على القرب في المسافة وعند العاقبل بدل على المعنى المطاوب من قرب المسافة بين الناس وهوقرب الكرامة والانعام وان معناه انرحتي ونعمتي أشدانصباباالى عبادى منطاعتهم الى وهو كافال (لقدطال شوق الابرارالي لفائي وأناالي لفائهم لأشدشوقا كتعالى الله عمايفهم من معنى ففظ الشوق بالوضع الذى هو نوع الموحاجة الى استراحة وهوعين النقص ولكن الشوق سبب لقبول المشتاق اليه والاقبال عليه وا فاضة النعمة لديه فعبر به عن المسبب وكما عسبر بالغضب والرضى عن ارادة الثواب والعقاب الذينها تمرنا الغضب والرضى ومسبباهما في العادة وكذالما قال في الحجو الاسودانه يمين الله في الارض يظن الجاهل انه أرادبه اليمين المقابل للشال التي هي عضومرك من لحم ودم وعظم منقسم بخمسة اصابع ثم انه ان فنح بصيرته علم انه كان على العرش ولا يكون يمينه فى الكمية ملايكون حجر السودفيدرك بأدنى مسكة انه استعبر للصافحة فانه يؤمر باستلام الحجر وتقبيله كايؤم بتقبيل يمين للك فاستعير اللفظ لذلك والمكامل العنقل البصير لاتعظم عنده هذه الاموربل يفهم معانبها على البديهة فلنرجع الى معنى الاستواء والنزول . أما الاستواء فهونسبته للعرش لامحالة ولايمكن أن يكون للعرش اليمه نسبة الابكونه معاوما أومرادا أو مقدو راعليه أومحلامش محن العرص أومكامامثل مستقر الجسيم ولكن بعض هذه النسبة تستعيل عقلاو بعضها لا يصلح اللفظ للاستعارة بهله فان كان في جلة هذه النسبة، ع انهلا نسبة سواها نسبة لا يخيلها العقل ولا ينبو عنها اللفظ فليعلم أنها المرادأما كونه مكاما أومحلا كاكان للجوهر والعرضاذا اللفظ يصلحاه ولكن العقل بخيله كالمبق واما كونه معاوما ومرادا فالعقل لايخيله ولكن اللفظ لايصلحله وإما كونه مقدوراعليه وواقعافي قبضة القدرة ( ۽ اقتصاد )

ومسخرا له مع أنه أعظم المقدورات و يصلح الاستبلاء عليه لان يمدح به و ينبه به على غيره الذي هو دونه في العظم فهذا بما لا يحيله العقل و يصلح له اللفظ فاخلق بأن يكون هو المراد قطعا أما صلاح اللفظ له فظاهر عند الخبير بلسان العرب واعا ينبوعن فهم مثل هذا أفهام المتطفلين على لغة العرب الناظر بن البهامن بعد الملتفتين اليها التفات العرب الى لسان النرك حيث لم يتعلموا منها الا أوائلها فن المستحسن في اللغة أن يقال استوى الأمر على مملكته حتى قال الشاعر

قداستوى بشرعلى العراق ، من غـ برسيف ودم مهراق

ولذلك قال بعض السلف رضى الله عنهم يفهم من قوله تعالى ( الرحن على العرش استوى ) مافهم من قوله تعالى (ئم استوى الى السهاء وهي دخان) وأماقوله صلى الله عليه وسلم ينزل الله الى السماءالدنيافللتأويل فيه مجال من وجهين احدهمافي اضافة النزول اليهوانه بجاز وبالحقيقة هومضاف الى ملك من الملائكة كافال تعالى ( واسئل القرية) والمسئول بالحقيقة أهل القرية وهذاأيضامن المتداول في الالسنة أعنى اضافة أحوال التابع الى المتبوع فيقال ترك الملك على باب البلدو يرادعسكره فان الخبر بنزول الملك على باب البلدقد يقال له هلا خوجت لزيارته فيقول الأنه عرج في طريق على الصيدولم ينزل بعد فلا يقال اله فل قلت نزل الملك والآن تقول لم ينزل بعد فكون المفهوم من نز ول الملك نز ول العسكر وهذا جلى واضح والثاني ان لغظ النز ول قديستعمل للتلطف والنواضع في حق الحلق كايستعمل الارتفاع للتكبريقال فلان رفع رأسه الى عنان الساءاى تكبرو يقال ارتفع الى أعلى علييناى تعظم وانعلاامره بقال امره فى السهاء السابعة وفى معارضته اذا سقطت رتبته بقال قدهوى به الى اسفل السافلين واذاتو اضع وتلطف له تطامن الى الارض ونزل الى أدنى الدرجات فاذا فهم هذا وعلمان النزول عن الرتبة بتركها اوسقوطها وفي النزول عن الرتبة بطريق التلطف وترك العقل الذى يقتضيه علوالرتبة وكال الاستغناء فالنظرالي هذه المعاني الثلاثة التي يتردد اللفظينهاما الذي بجوزه المقل أماالنزول بطريق الانتقال فقدا حاله العقل كاسبق فان ذلك لا يمكن الافي متعيز وأما مقوط الرتبة فهو محال لانه سبعانه قديم بصفاته وجلاله ولا يمكن زوال علوه . وأما النزول معنى اللطف والرحمة وترك الفعل اللائن بالاستغناء وعمدم المبالاة فهو بمكن فيتعين التنزيل عليه وقيل انه لمائزل قوله تعالى ورفيع الدرجات ذوالعرش كاستشعر الصحابة رضوان الله عليهم من مهابة عظمة واستبعد واالانبساط في السؤال والدعاء مع ذلك الجلال فاخبرواأن الله سبعانه وتعالى مع عظمة جلاله وعلوشأنه متلطف بعباده رحيم بهم مستجيب لهم

مع الاستغناءعنهم اذا دعوه وكانت استجابة الدعوة نزولا بالاضافة الى ما يقتضيه ذلك الجلال من الاستغناء وعدم المبالاة فعبر عن ذلك بالنزول تشجيع القلوب العباد على المباسطة بالأدعيسة بلعلى الركوع والسجودفان من يستشعر بقدرطاقة مبادى جلال الله تعالى استبعد سجوده وركوعه فان تقرب العباد كلهم بالاضافة الى جلال الله سعانه أخس من تعربك العبد أصبعامن أصابعه على قصد التقرب الى والد من ماول الارض ولوعظم به ملكامن الماول لاستعق به التوبيخ بلمن عادة الماول زج الارزال عن الحدمة والسجود بين أيديهم والتقبيل لعتبة دورهم استعقاراً لهم عن الاستخدام وتعاظماعن استخدام غير الاص اء والا كابركا بوت به عادة بعض الخلفاء فاولا التزول عن مقتضى الجلال باللطف والرحة والاستجابة لاقتضى ذلك الجلال ان يهت القاوب عن الفكر وبغرس الالسنة عن الذكرو بعمد الجوارح عن الحركة فن لاحظ ذلك الجلال وهذا اللطف استبان له على القطع أن عبارة النزول مطابقة للجلال ومطلقة في موضوعها لاعلمما فهمه الجهال وفان قيل فاماخصص السماء الدنيا قلناهو عبارة عن الدرجة الاخيرة التي لادرجة بعدها كإيقال سقطالى الثرى وارتفع الى الثرياعلى تقديران الثريا على الكواكب والثرى أسفل المواضع فانقيل فلم خصص بالليالي فقال ينزل كل ايلة قلنالان الخاوات مظنة الدعوات والليالي أعدت الذاك حيث يسكن الخلق ويفجى عن القاور ذكرهم وبصغو الذكر الله تعالى قلب الداعى فثل هذاالدعاءهوالمرجوالاستجابة لامايصدرعن غفلة القلوب عندتزاحم الاشتغال ﴿ الدعوة التاسعة ﴾ ندعى أن الله سبعانه وتمالى مرثى خلافا للعنزلة وأعاأ وردنا هـ ذه المسئلة في القطب الموسوم بالنظر في ذات الله سبعانه وتمالي لأمرين أحدهما أن ننفي الرؤية عما يلزم على نفي الجهة فأردناأن نبين كيف يجمع بين نفي الجهدة والبات الرؤية. والثانى انه سبعانه وتعالى عندنامى أى لوجوده و وجود ذاته فليس ذلك الالذاته فانهايس لفعله ولالصفة من الصفات بل كل موجود ذات فواجب أن يكون من ثيا كالنه واجب أن بكون معاوما ولست أعنى به انه واحب أن يكون معاوما ومرثيا بالفيعل بل بالقوة أي هومن حيث ذاته مستعدلان تتعلق الرؤية به وانه لامانع ولامحيل في ذاته له فان امتنع وجود الرؤية فلا مرآخرخار ج عن ذاته كانقول الماء الذي في المراهم و والحرالذي في الدن مسكر وليس كذلك لانه يسكر وبروى عندالشرب والكن معناه أن ذانه مستعدة لذلك فاذافهم المرادمنه فالنظر في طرفين. أحدهما في الجواز العقلي. والثاني في الوقوع الذي لاسبيل الى دركه الابالشرع ومهمادل الشرع على وقوعه فقددل أيضالا محالة على جوازه ولكناندل بمسلكين واقعين عقليين على جوازه . الاول هوأنانقول ان البارى سبعانه موجودودات

ولهثبوت وحقيقة وانما يحالف سائر الموجودات في استعالة كونه عادنا أوموصو فاعمايدل على الحدوث أوموصو فابصفة تناقض صفات الالهية من العلم والقدرة وغيرهما فكل مايصح لموجودفهو يصير في حقمه تعالى ان لم يدل على الحدوث ولم ساقض صفة من صفاته والدليل عليه تعلق العلم به فانه لم الم يؤد الى تغير في ذاته ولا الى مناقضة صفاته ولا الى الدلالة على الحدوث سوى بينه و بين الاجسام والأعراض في جواز تعلق العلم بذاته وصفاته والرؤ بة نوع علم لايوجب تعلقه بالمرئى تغيرصفة ولابدل على حدوث فوجب الحكم بهاعلى كل موجود ، فان قيل فكونهم ئيايوجب كونه بجهة وكونه بجهة يوجب كونه عرضاأ وجوهرا وهو محال . ونظم القياس انهان كانم تيافهو بجهة من الرائى وهذا اللازم محال فالمفضى الى الرؤية محال قلناأحدالاصلين من هذا القياس مسلم لكم وهوان هذا اللازم محال ولكن الاصل الاول وهوادعاءهـ ذا اللازم على اعتقاد الرؤية بمنوع . فنقول لم قلتم انه ان كان من ثيافهو بجهة من الرائي أعلمتم ذلك بضر ورة أم بنظر ولاسبيل الى دعوى الضرورة وإماالنظر فلابدفي بيانه ومنتهاهم انهم لم بروا الى الآن شيئاالا وكان بجهة من الرائى مخصوصة فيقال ومالم بر فلا يحكم باستعالته ولوجازهذا لجاز للجسم أن يقول انه تعالى جسم لانه فاعل فانتالم نرالي الآن فاعلاالا جسمأأو يقولان كان فاعلاوموجو دافهواماداخل المالم وإماخارجه وامامتصل وإمامنفصل ولاتخاوعنه الجهات الست فانهلم يعلم موجو دالاوهو كذلك فلافضل بينكم وبين هؤلاء وحاصله برجع الى الحركم بان ماشوهد وعلم بنبغي أن لا يعلم غير ، الاعلى وفقه وهوكن يعلم الجسم وينكرالعرض ويقول لوكان موجود الكان يغتص بعيز و عنع غيره من الوجود بعيث هوكالجسم ومنشأهمذا احالةموجودات اختملاف الموجودات فيحقائق الخواصمع الاشتراك فيأمو رعامة وذلك بحكم لاأصلله على ان هؤلا الا يغفل عن معارضهم بان الله يرى نفسه ويرى العالم وهوليس بجهة من نفسه ولامن العالم فاذا جاز ذلك فقد بطل هذا الخيال وهذا ممايعترف بهأ كثرالمعتزلة ولامخر جعنه لمن اعترف بهومن أنكرمنهم فلايقدرعلى انكار رؤ ية الانسان نفسه في المرآة ومعاوم انه ليس في مقابلة نفسه فان زعموا أنه لا يرى نفسه واعا يرىصورة محاكية لصورته منطبعة في المرآة انطباع النفس في الحائط فيقال ان هذا ظاهر الاستعالة فانمن تباعدعن مرآة منصوبة في حائط بقدر ذراعين برى صورته بعدة عن جرم المرآة بذراعين وانتباعد بثلاثة أذرع فكذلك فالبعيد عن المرآة بذراعين كيف يكون منطبعا فىالمرآة وسمك المرآةر بمالابز بدعلى سمك شعيرة فان كانت السورة في شي وراء المرآة فهويح الاذليس وراء المرآة الاجدار أوهواء أوشفص آخرهو يحجوب

عنه وهو لا يراه وكذاعن عن المرآة ويسارها و فوقها وضها وجهات المرآة الست وهو يرى صورة بعيدة عن المرآة بذراء ين فلطلب هذه الصورة من جوان المرآة فيث وجدت فهوالمرقى ولا وجود للله هذه الصورة المرتبة في الاحسام المحيطة بالمرآة الافي جميم المناظر فهوا لمرقى اذا بالضر ورة وقد تطلب المقابلة والجهة ولا ينبئ أن تستعفر هذا الالزام فانه لا يخرج لله بزلة عنه وضعن فعلم بالفهر ورة ان الانسان لولم يبصر نفسه قط ولا عرف المرآة وقيل له هل يمكن أن تبصر نفسك في مرآة لحكم بأنه محال وقال لا يخلو إما ان أرى نفسى وأنا في المرآة فهو محال أو في جوم و راء المرآة وهو محال أولم ترة و في جوم المرآة وهو محال أوفى جوم و راء المرآة وهو محال أولى جوم و راء المرآة وهو محال أولى يتم واحد أو المرآة في نفسها صورة وللا حسام المحيطة بها جسم صور ولا تعتمع صور تان في جسم واحد صورة انسان وحديد و حائظ وان رأيت نفسي حيث انا فهو القسم صحيح عند المه تنفسي فكيف أرى نفسي ولا يدمن المقابلة بين الرائى والمرقى وهذا التقسيم صحيح عند المه تراف و مطلانه عند نالقوله الى لست في مقابلة نفسي فلا أن الفود وله تأنس به حواسهم على مالم يالم و ولم المناز أقسام كلامه محد عد التسديق عالم يالم و ولم تأنس به حواسهم

(المسلاك الذاي وهوالكشف البالغ أن تقول اعائد كرا لحصم الرؤية لانه لم يفهم ما تريده به ويقوله عناها على النعقيق وظن اناتر بدبها حالة تساوى الحالة التى بدر كها الراق عند النظر الى الأحسام والألوان وههات فتعن نعترف با خطالة دلك في حق الله سجانه وتعالى ولكن ينبغي أن تعصل معنى هذا اللفظ في الموضع المتقى ونسبكه م تعذف منه ما يستعيل في حق الله سبعانه وتعالى وأن مكن أن حق الله سبعانه وتعالى وأن مكن أن يسعى ذلك المعنى و به حقيقة أثبتناه في حق الله سبعانه وتعالى وأنه مكن أن اطلاق اسم الرؤية عليه الإبالجاز أطلقنا اللفظ عليه باذن الشرع واعتقد نا المعنى كادل عليه العقل وتعصيله ان الرؤية مندل على معنى له محل وهو العين وله متعلق وهو اللون والقد و والجسم وسائر المرئيات فلنظر الى حقيقة معناه و محله والى متعلقه ولنتأمل أن الركن من جلنها في اطلاق هذا الاسم ماهو فنقول أما الحل فليس بركن في صحة هذه التسعية فان الحالة التى في اطلاق هذا الاسم ماهو فنقول أما الحل فليس بركن في صحة هذه التسعية فان الحالة التى وصدق كلا منافان العين ما و و اله لا زاد لعنها بل لنعل فيه هذه الحالة فحيث حلت الحالة عت وحدة كلا منافان العين عل و آله لا زاد لعنها بل لنعل فيه هذه الحالة فحيث حلت الحالة عت الحقيقة وصح الاسم ولنان أن بصرنا بالقلب أو بالحب أو بالحب وأو بالمين وأما المتعلق بعينه فليس ركنا أو بالدماغ وكذلك ان أبصرنا بالقلب أو بالحب في المائين وأما المتعلق بعينه فليس ركنا

فى اطلاق هـ ذا الاسم وثبوت هذه الحقيقة فان الرؤية لو كانت رؤية لتعلقها بالسواد لما كان المتعلق بالبياض رؤية ولوكان لتعلقها باللون لما كان المتعلق بالحركة روية ولوكان لتعلقها بالعرض لماكان المتعلق بالجسم رؤية فدل ان خصوص صفات المتعلق لبس ركنالوجودهذه الحقيقة واطلاق هذاالاسم بل الركن فيهمن حيث انهصفة معلقة أن يكون لهامتعلق موجوداًى موجودكان وأى ذات كان فاذا الركن الذي الاسم طلق عليمه هوالأمرالثالث وهوحقيقة المعنى من غيرالتفات الى محله ومتعلقه فلنبعث عن المقيقة ماهى ولاحقيقة إلها الاانهانوع ادراك هوكال ومزيد كشف بالاضافة الىالتنيل فانانرى الصديق مثلاثم نغمض العين فتبكرون صورة الصديق حاضرة في دماغناعلى سبيل النعيل والتصور ولكنالوفتعنا البصر أدركنا تفرقته ولانرجع تلك التفرقة الى ادراك صورة أخرى عالفة لما كانت في الحيال بل الصورة المصرة مطابة فالتعيلة من غير فرق وليس بينهما افتراق الا ان هذه الحالة الثانية كالاستكال لحالة التغيل وكالكشف لهافتعد ثفهاصو رة الصديق عندقتم البصرحدوثا أوضح وأعوأ كلمن الصو رة الجارية في الحيال والحادثة في البصر بعينها تطابق بيان الصو رة الحادثة في الحيال فاذاالتغيل نوع ادراك على رتبة ووراءه رتبة أخرى هي أنمنه في الوضوح والكشف بلهى كالتكميل له فنسمى هذا الاستكال بالاضاقة الى الخيال وية وإبصارا وكذا من الاشياء مانعلمه ولانتفيله وهوذات الله سبعانه وتعالى وصفانه وكل مالاصو رةله أى لالونله ولاقدرمثل القدرة والعلم والعشق والابصار والخيال فان هذه أمو رنعامها ولانتخ لهاوالعلم مها نوع ادراك فلننظرهل يحيل العقل أن يكون لهذا الادراك مزيد استكال ندبته اليه نسبة الابصار الى التغيل فان كان ذلك مكنا مميناذلك الكشف والاستكال بالاضافة الى العلم رؤية كاسميناه بالاضافة الى الغيل رؤية ومعلوم ان تقدير هذا الاسكال في الاستيضاح والاستكشاف غير محال في الموجودات المعاومة التي ليست مخيلة كالعلم والقدرة وغيرهماوكذافى ذات الله سعانه وصفاته بلتكاد تدرك ضرورة من الدلبع انه يتقاضى طلب مز بداستيضاح في ذات الله وصفاته وفي ذوات هـ نده المعانى المعاومة كلهـا فعن نقول ان ذلك غير عال فانه لا عيل له بل العقل دليل على امكانه بل على استدعاء الطبع له الاان هذا الكال في الكشف غير مبذول في هذا العالم والنفس في شغل البدن وكدورة صفائه فهومحجوب عنه وكالاببعدان بكون الجفن أوالسترأوسوا دمافي العين سببايح اطراد المادة لالامتناع الابصار للنعيلات فلايبعدان تكون كدو رة النفس وترا كم حجب الاشغال بيم اطراد العادة مانعامن إسار المعاومات فادابعثر مانى القبو روحصل مانى العدور و زكيت القداوب بالشراب الطهو روصفيت بأنواع التصفية والتنقية لم يمتنع أن تستخل بسبها لمزيد استكال واستيضاح في دات القه سعانه أوفى سائر المعاومات يكون ارتفاع درجت عن العلم المعهود كارتفاع درجة الابصار عن النعيل فيعبر عن ذلك بلقاء الله تعالى ومشاهدته أو رؤيته أو إبصاره أوما شئت من العبارات فلامشاحة فيها بعدا بصاح المعانى واذا كان ذلك مكتاباً ن خلقت هذه الحالة في العين كان اسم الرؤية بحكم وضع اللغة عليه أصدق وخلقه في العين غير مستعيل كان خلقه المراد بما أطلقه أهدل الحق من الرؤية علم ان المقلل العيله بل بوجبه وان الشرع قد شهدله فلا يبقى المنازعة وجه الاعلى سبيل العناد أو المشاحة في اطلاق عبارة الروية أو القصور عن درك هذه المعانى الدقيقة التي ذكرناها أو المشاحة في اطلاق عبارة الروية أو القصور عن درك هذه المعانى الدقيقة التي ذكرناها أو المشاحة في اطلاق عبارة الروية أو القصور عن درك هذه المعانى الدقيقة التي ذكرناها أو المشاحة في اطلاق عبارة الروية أو القصور عن درك هذه المعانى الدقيقة التي ذكرناها أو المشاحة في اطلاق عبارة الروية أو القصور عن درك هذه المعانى الدقيقة التي ذكرناها أو المشاحة في اطلاق عبارة الروية أو القصور عن درك هذه المعانى الدقيقة التي ذكرناها أو المشاحة في اطلاق عبارة الروية أو القصور عن درك هده المعانى الدقيقة التي ذكرناها أو المشاحة في المان المعانى الدقيقة التي خواندا القبول المناد المعانى الدقيقة التي خواند الماني المناد المنا

ولنقتصر في هذاالمو جزعلي هذاالفدر الطرف الثانى فى وقوعه شرعا وقد دل الشرع على وقوعه ومداركه كشرة ولـ كمثر تها مكن دعوى الاجاع على الاولين في ابتها لم الى الله سعانه في طلب لذة النظر الى وجهد السكر م ونعلم قطعامن عقائدهم انهم كانوا ينتظرون ذلك وانهم كانواقد فهموا جواز انتظار ذلك وسؤاله من الله سبعانه بقرائن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجله من الفاظه الصر بعمة التي لاتدخل في الحصر بالاجاع الذي بدل على خر وج المدارك عن الحصر ومن أقوى مايدل عليه سؤال موسى صلى الله عليه و لم (ارنى أنظر اليك) فانه يستحيل ان يخفى على نبى من انبياء الله تعالى انهى منصبه الى أن يكلمه الله سبعانه شفاها ان يجهدل من صفات ذاته تعالى ماعرفه المعتزلة وهذامعاوم على الضرورة فان الجهل بكونه يمتنع الرؤبة عندا لخصم بوجب التكفيرأ والتضليل وهوجهل بصغة ذاته لان استعالنها عندهم لذانه ولانه ليس بعهة فكيف لم يعرف موسى عليه أفضل الصلاة انه ليس بحبة ولم دعرف ان رو ية ماليس بحبه محال فلت شعرى ماذا يضمرا لحصم ويقدره من ذهول موسى صلى الله عليه وسلم أيقدره معتقداانه جسم فى جهة ذى لون وانهام الانساء صاوات الله سبعانه وتعالى عليهم وسلامه كفر صراح فانه تكميرللنبي صلى الله عليه ولم فان القائل بأن الله سحانه جسم وعابد الوثن والشمس واحداو يقول علم استعالة كونه بجهة ولكنه لم يعلم ان ماليس بجهة فلا يرى وهذا تجهيل للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام لان الحصم يعتقدان ذلك من الجليات لامن النظريات فانت الآن أبها المسترشد مخيرمن أن عيدل الى تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم تسليا أوالى تجهيل المعتزلي فاخترلنفسك ماهواليقبك والسلام . فانقيل اندلهذالكم فقددل عليكم لسؤاله الرؤية في الدنيا

ودل عليكم فوله تعالى (لن ترانى) ودل قوله سبعانه (لاندركه الابصار) . قلنا أماسو اله الرؤية فى الدنيافهو دليل على عدم معرفت بوقوع وقت ماهو جائز في نفس والانساء كلهم علهم أفضل السلام لايعرفون من الغيب الاماعر فواوهوالقليل فن أبن ببعد أن بدعو الني عليه أفضل السلام كنف غمة وازالة بلية وهو يرتجي الاجابة في وقت لم تسبق في علم الله تعالى الاجابة فيهوهذا من ذلك الفن . وأماقوله سعانه (لن ترابي) فهو دفع لما التمسه واعالتمس في الآخرة فلوقال أرنى أنظر اليك في الآخرة فقال لن تراني لكان ذلك دليلاعلى نفي الرؤية ولكن في حقموسي صاوات الله سعانه وسلامه عليه على الخصوص لاعلى العموم وما كان أيضا دلىلاعلى الاستعالة فكيف وهوجواب عن السؤال في الحال . وأماقوله (لاندركه الابصار) أى لا تعبط به ولا تكتنفه من جوانب كا تعبط الرؤية بالاجسام وذلك حق أوهوعام فأريديه في الدنسا وذلك أيضاحق وهو ماأراده بقوله سعانه (لن تراني) في الدنسا ولنقتصر على هذا القدرفي مسئلة الرؤية ولينظر المنصف كيف افترقت الفرق وتعزيت الىمفرط ومفرط . أما الحشوية فانهم لم يمكنوا من فهم موجود لافي جهـة فانتوا الجهـة حتى لزمتهم الضرورة الجسمية والتقدير والاختصاص بصفات الحدوث . وأما المعتزلة فانهم نفوا الجهمة ولمشكنوا من إثبات الرؤية دونها وخالفوا به قواطع الشرع وظنوا ان في اثبانها اثبات الجهمة فهؤلاء تعلفاوا في التربه محترزين من التسيم فأفرطوا والحشو بةأتسوا الجهة احترازامن التعطيل فشبهوا فوفق الله سعانه أهل السنة للقيام بالحق فتفطنواللسلك القصدوعرفوا انالجهة منفية لانهاللجسمية نابعة وتتمة وانالرؤ يةثابته لانها رديف العلموفر يقهوهي تكملة له فانتفاءا لجسمية أوجب انتفاء الجهة التي من لوازمها وثبوت العلمأ وحب ثبوت الرؤية التيهيمن روادفه وتكملانه ومشاركة له في خاصينه وهي انهالا توجب تغييرا في ذات المرئي بل تتعلق به على ماهو عليمه كالعلم ولا يخفي على عاقل ان هـذاهو الاقتصادفي الاعتقاد

الدعوى العاشرة في ندعى انه سبعانه واحدفان كونه واحدابر حع الى ثبوت ذاته ونفى غيره فليس هو نظر في صفة زائدة على الذات فوجب ذكره في هذا القطب و فنقول الواحد قد يطلب و برادبه انه لا يقبل القسمة أى لا كية له ولا بخ ولا مقدار والبارى تعالى واحد بعنى سلب الكمية المصححة للقسمة عنده فانه غير قابل للانقسام اذا لانقسام المالة كيسة والتقسيم تصرف في كيسة بالتفريق والتصغير ومالا كية له لا يتصور انقسامه منه وقد يطاق و برادانه لانظيرله في رتبته كاتفول الشمس واحدة والبارى تعالى أيضا بهذا المعنى واحد فانه لاندله فاما

انه لاضدله فظاهر إذا لفهوم من الضدهوالذي يتعاقب جالشي على محل واحدولا تجامع وما لاعل له فلا ضدله والبارى سمانه لا على له فلا ضدله . وأما قولنا لا ندله نعني به ان ماسواه هوخالقه لاغير وبرهانه انه لوقدرله شريك اكان مثله في كل الوجوه أوأرفع منه أوكان دونه وكل ذلك محال فالمفضى السه محال ووجه استعالة كونه مثله من كل وجه ان كل اثنين همامتغا بران فان لم يكن تفاير لم تكن الاثنينية معقولة فانالا نعقب لسوادين الافي محلين أوفي محلواحد فيوقتين فيكون أحدها مفارقا للاتخر ومبايناله ومغايرا امافي المحلواما فى الوقت والشيئان تارة بتغايران بتغايرا لحدوا لحقيقة كتغايرا لحركة واللون فانهما وان اجتمعافى محل واحد في وقت واحد فها ما اثنان اذأحد هما معابر للا تحر يعقيقت مان استوى اثنان في الحقيقة والحد كالسوادين فيكون الفرق بينهم اامافي المحل أوفي الزمان فان فرض سوادان مثلافي جوهر واحدفي حالة واحدة كان محالااد لم تعرف الاتنينية ولو جازأن يقال هماائنان ولامغابرة لجاز أن يشاراني انسان واحدو يقال انه انسانان بل عشرة وكلهامتساوية مقائلة في الصفة والمكار وجميع العوارض واللوازم من غير فرقان وذلك محال بالضرورةفان كاندالله معابه متساوياله في الحقيقة والمفات استعال وجوده اذليس مغابره بالمكاناذ لامكان ولازمان فانهماقد عان فاذالا فرقان واذاار تفع كل فرق ارتفع المدد بالضرورة ولزمت الوحدة وعال أن يقال بخالفه بكونه أرفع منه فان الارفع هوالاله والاله عبارة عن أجل الموجودات وأرفها والآحر المقدر ناقص ايس بالاله ونعن اعا عنع العدد في الاله والاله هو الذي يقال فيه بالقول المطلق انه أرفع الموجودات وأجلها وان كان أدنى منمه كان محالالانه ناقص وتعن نعبر بالالهعن أجل الموجودات فلا مكون الأجلالا واحداوهوالاله ولايتصو راثنان متساويان في صفات الجلال إذ يرتفع عند ذلك الافتراق ويبطل العدد كاسبق فان قيل بم تكر ونعلى من لاينازعكم في ايجاد من يطلق عليه اسم الالهمهما كان الاله عبارة عن أجل الموجودات ولكنه يقول العالم كله بجملته ليس بمخاوق خالق واحدبل هو مخلوق خالقين . أحدها مثلا حالق السماء والآخر حالق الارض أوأحدهما خالف الجادات والآخر خالق الحيوانات وحالف النبات ف الحيل لهذا فان لم يكن على استعالة هذادليلفن أين ينفعكم قولكم اناسم الاله لايطلق على هؤلاء فان هذا الفائل يعبر بالاله عن الخالقأو يقول أحدها غالق المير والآخر خالق الشرأ وأحدها غالق الجواهر والآخر خالق الاعراض فلا بدمن دليل على استعالة ذلك ، فيقول بدل على استعالة ذلك أن هذه التوزيعات للخلوقات على الخالفين في تقدير هذا السائل لا تعدوقه مين . . اماأن تقتضي تقسيم الجواهر ( ه اقتصاد )

والاعراض جيعا حتى خلق أحدهما بعض الاجسام والاعراض دون البعض أويقال كل الاجسام من واحد وكل الاعراض من واحدو باطل أن يقال ان بعض الاجسام يخلقها واحد كالسهاء مثلا دون الارض. فانانفول خالق السهاء هل هوقادر على خلق الأرض أملا فان كان قادرا كقدرته لم يميز أحدها في القدرة عن الآخر فلا يميز في المقدور عن الآخر فيكون المقدوريين قادر بن ولاتكون نسبته الى أحدهم ابأولى من الآخر وترجع الاستعالة الى ماذ كرناه من تقدير تزاحم متاثلين من غير فرق وهو محال وان لم يكن قادرا عليه فهو محال لان الجواهر مماثلة واكوانها لتي هي اختصاصات بالاحماز مماثلة والقادر على الشي قادر علىمثلهاذ كانت قدرته قديمة بحيث بحوزأن يتعلق عقدورين وقدرة كلواحدمهما تتعلق بعدةمن الاجسام والجواهرفا تتقيد بمقدور واحد واذاجاو زالمقدور الواحد على خلاف القدرة الحادثة لم يكن بعض الاعداد بأولى من بعض بل يجب الحرين في الهاية عن مقدوراته و يدخــل كل جوهر بمكن وجوده في قدرته . . والقسم الثــاني أن يقال أحدهما بقدرعلي الجواهروالآخرعلي الاعراض وهامختلفان فلابعب من القدرة على أحدها القدرة على الآخر وهذا محال لان العرض لا يستغني عن الجوهروالجوهر لا يستغني عن العرض فيكون فعل كلواحدمنهماموة وفاعلى الآخر فكيف بخلقه ورعالا يساعده خالق الجوهر على خلق الجوهر عندارادته لخلق العرض فيبقى عاجزامتعبرا والعاجزلا بكون قادرا وكذلك خالق الجوهران أرادخلق الجوهر ربماخالف مخالق العرض فيمتنع على الأخرخلق الجوهر فيؤدى ذلك الى النمانع . فان قيل مهما أراد واحد منهما خانى جوهر - اعده الآخر على العرض وكذابالعكس قلناهذه المساعدة هلهى واجبة لابتصورفي العقل خلافها فانأوجبتموها فهونعكم بلهوأيضا ببطل للقدرة فانخلق الجوهرمن واحدكا نه يضطر الأخرالي خلق العرض وكذا بالعكس فلاتكون له قدرة على الترك ولا تنعقق القدرة عهدذا وعلى الجلة فترك المساعدة ان كان يمكنا فقد تعذر الفعل و بطل معنى القدرة والمساعدة ان كانت واجبة صارالذى لا بدله من مساعدة مضطرا لاقدرة له . فان قبل فيكون أحدهما غالق الشروالآخر خالق الخير . قلناهذا هوس لان الشرايس شرالذانه بل هومن حيث ذانه مساو باللخير ومماثل له والقدرة على الشي قدرة على مثله فان احراق بدن المسلم بالنارشر واحراق بدن الكافرخير ودفع شر والشغص الواحداذاتكلم بكلمة الاسلام انفلب الاحراق في حقه شرا فالقادرعلي احراق لجمالنار عندسكوته عن كلمالا عان لابدأن يقدرعلى احراقه عندالنطق بهالأن نطقه بهاصوت ينقضى لايغير ذات اللحم ولاذات النار ولاذات الاحتراق ولايفل جنسا فتكون الاحترافات منائلة فجب تعلق القدرة بالكل و يقتضى ذلك عانما وتراحا وعلى الجلة كيفمافرض الأمر تولد منه اضطراب وفساد وهو الذى أراد الله سحانه وتعالى بقوله (لوكان فهما آله قالا الله الفسدنا) فلا فريد على بيان الفرآن ولنضم هذا القطب بالدعوى الماشرة فلم يبقى عابليق مهذا الغن الابيان استعالة كونه سعانه محلاللحوادث وسنشير اليه في أثناء الكلام في الصفات رداعلى من قال معدوث العلم والارادة وغيرها

بوالقطب الثاني في الصفات وفيه سبعة دعاوى اذبدعي انه سبعانه قادر عالم جي مربد سميع مصربت كلم فهذه سبعة صفات و بتشعب عنها نظر في أمربن و أحدها ما به تعص آحاد الصفات و والثاني ما تشترك فيه جيم الصفات فلنفتح البداية بالقسم الأول وهو إثبات أصل الصفات وشرح خصوص أحكامها الم

بإلصفة الأولى والقدرة ندعى ان محدث العالم قادر لان العالم فعل محكم من تب متقن منظوم مشمل على أنواع بن المجائب والآيات وذلك بدل على القدرة وبرتب القياس فنقول كل فعل محكم فهوصادرمن فاعل قادر والمالمفعل محكم فهواذا صادرمن فاعل قادر ففي أى الاصلين النزاع. فان قبل فلم قلنم ان العالم فعل محكم . قلنا عنينا بكونه محكم ترتبه ونظامه وتناسبه فن تظرفى أعضاء نفسه الظاهرة والباطنة ظهرله من عجائب الاتقان مايطول حصره فهدا أصل تدركمعرفته بالحس والمشاهدة فلا يسع جحده ، فان قبل فم عرفتم الاصل الآخر وهوان كل فعل مرتب محكم ففاعله قادر ، قلناهذا مدركه ضرورة المقل فالعقل يصدق به بغير دليل ولايقدرالعاقل على جحده ولكنامع هدذانجرد دليلا يقطع دابرا لجحود والعناد . فنقول نعنى بكونه قادرا ان الفعل الصادر منه لا يخلو إماأن يصدر عنه لذانه أولزا تدعليه و باطل أن يقال صدرعنه لذاته اذلوكان كذلك لكان قديمامع الذات فدل انه صدر لزائد على ذاته والصفة الزائدة التي بهانها للفعل الموجود نسمها قدرة اذ القدرة في وضع اللسان عبارة عن الصفة التي يهيأ الفعل الفاعل وبهايقع الفعل و فان قيل بنقلب عليكم هذا في القدرة فانها قد عة والفعل ليس بقديم . قلناسياتي حوابه في أحكام الارادة فيا يقع الفعل به وهـ ذا الوصف ممادل عليمه التقسيم القاطع الذى ذكرناه ولسنانعني بالقدرة الاهد ه الصفة وقداً ثبتناه فلنذ كرأ حكامها . ومن حكمهاأنها متعلقة بجميع المقدو رات وأعنى بالمقدو رات المكنات كلهاالتي لانهابة لهاولا يحفى ان المكنات لانهابة لهافلانهابة اذا للمقدورات ونعني بقولنا لانهابة للكنات ان خلق الحوادث بعد الحوادث لاينهى الى حديستعيل في العقل حدوث حادث بعده فالامكان مسقر أبدا والقدرة واسعة لجيع ذلك وبرهان هذه الدعوى وهي عموم

تعلق القدرة انه قدظهر ان صانع كل العالم واحد فاماأن يكون له بازاء كل مقدور قدرة والمقدورات لانهابة لهافتئت قدرة متعددة لانهالهابة وهو محال كاسبق في ابطال دورات لانهاية لهاو إماأن تمكون القدرة واحدة فيكون تعلقهامع اتحادها بمارتعلق بهمن الجواهر والاعراض مع اختلافهالأمر تشترك فيه ولايشترك في أمرسوى الا مكان فيلزم منه ان كل ممكن فهومقدو رلا محالة و واقع بالقدرة . . و بالجلة اذاصدرت منه الجواهر والأعراض استعال أن لا يصدر منه أمثالها فان العدرة على الشي قدرة على مثله اذلم عتنع التعدد في المقدو ولنسبته الى الحركات كلهاوالالوان كلهاعلى وتبرة واحدة فتصلح لخلوح كة بعد حركة على الدوام وكذا لون بعدلون وجوهر بعدجوهر وهكذاوهو الذي عنيناه بتولنا ان قدرته تعالى متعلقة بكل يمكن فان الا مكان لا يتعصر في عددومناسبة ذات القدرة لا تعتص بعدد دون عدد ولا عكن أن يشار الى حركة فيقال انهاخارجة عن اسكان تعلق القدرة بهامع انها تعلقت بمثلها اذبالضر ورةتملم ان ماوجب للشي وجب لمثله ويتشعب عن هذا ثلاثة فروع (الأول) أن قال قائل هل تقولون أن خلاف الماوم مقدور . قلناه فالما اختلف فيه ولا يتصورالخلاف فيهاذا حقق وأزبل تعقيدالالفاظ وبيانه انه قدثيت ان كل يمكن مقيدور وان المحال ليس بمقدور فانظرأن خلاف المعاوم محال أويمكن ولا تعرف ذلك الا اذاعرفت معنى المحال والممكن وحصلت حقيقتهما والافان تساهلت في النظر رعاصدق على خلاف المعاوم انه محال وانه بمكن وانه ليس عمال فاذاصدق انه محال وانه ليس عمال والنعيضان لايصدقان معافاعلم ان تعت اللفظ اجالا واعمار كشف لك ذلك بما أقوله وهوان العمالم مثلا يصدق عليه انه واجب وانه محال وانه يمكن اما كونه واجبافن حيث انه اذافرضت ارادة القديم موجودة وجودا واجبا كان المراد أيضا واجبابالضر ورة لاجائزا اذ يستعمل عدم المراد مع تعقق الارادة القديمة وأما كونه محالافهوانه لوقدرعدم تعلق الارادة بايجاده فكون لاعالة حدوثه محالاإذ يؤدى الىحدوث حادث بلاسب وقدعرف انه محال وأما كونه بمكنافهوان تنظرالي ذاته فقط ولا تمترمه علاوجود الارادة ولاعدمها فيكون له وصف الا مكان فاذا الاعتبارات ثلاثة . الاول أن يشترط فيه وجود الاراداة وتعلقها فهو بهذا الاعتبار واجب والثاني أن يعتبر فقد الارادة فهو مذا الاعتبار محال والثالث ان نقطع الالتفات عن الارادة والسبب فلانعتبر وجوده ولاعدمه ونجرد النظرالى ذات العالم فيبقى له بهذا الاعتبارالأمرانثالث وهوالامكان ونعني بهانه بمكن لذانه أى ادالم نشترط غيرذاته كان بمكنافظهرمنه انه بجوزأن يكون الشي الواحد بمكنا محالا ولكن بمكنابا عتبار ذاته محالا

المعرالا المارة الله المارة ا

لايعلم ماخلقه من الحركات فان الحركات التي تصدر من الانسان وسائر الحيوان لوسمل عن عددها وتفاصيلها ومقادير هالم بكن عنده خبر منهابل الصي كاينفصل من المهديدب الى الثدى باختياره وعتص والهرة كاولدت تدب الى ثدى أمهاوهي مغمضة عينها والعنكبوت تنسج من البيوت أشكالاغر ببة يتعير المهندس في استدارتها وتوازى أضلاعها وتناسب ترتيها وبالضر ووة تعلمانفكا كهاعن العلم عاتجزالمهندسون عن معرفته والنعل تشكل بيوتها على شكل التسديس فلا يكؤن فيهامر بع ولامدور ولامسبع ولاشكل آخر وذلك لتميز شكل المسدس بخاصة دلت عليها البراهين الهندسية لانوجد في غيرها وهومبني على أصول · أحدهاان أحوى الاشكال وأوسعها الشكل المستدير المنفك عن الزوايا الحارجة عن الاستقامة . والثاني ان الاشكال المستديرة اذاوضعت متراصة بقيت بينها فرج معطلة لا محالة . والثالث ان أقرب الاشكال القليلة الاضلاع الى المستديرة في الاحتواء هو شكل المسدس . والرابع ان كل الاشكال القريبة من المستديرة كالمسبع والمثمن والمخس اذاوضعت جلة متراصة متجاورة بقيت بينهافر جمعطلة ولمتكن متسلاصقة وأماالمر بعة فانهامتلاصقة ولكهابعيدةعن احتواء الدرائر لتباعدز واياهاعن أوساطها ولماكان النعسل محتاجالي شكل قريب من الدوائرليكون حاويا اشخصه فانه قريب من الاستدارة وكان محتاجالضيق مكانه وكثرة عدده الى أن لا يضيع موضعا بفرج تخلل بين البيوت ولا تقسع لأشخاصها ولم يكن فى الأشكال مع خروجهاعن النهاية شكل يقرب من الاستدارة وله هذه الخاصية وهو التراص والخاوعن بقاءالفرج بين أعدادهاالاالمسدس فسخرهاالله تعالى لاختيار الشكل المسدس في صناعة بينها فليت شغرى أعرف النعل هذه الدقائق التي يقصر عن دركهاأ كترعقلاء الانس أمسخره لنيل ماهومضطر اليه إلخالق المنفر دبالجبر وتوهوفي الوسط مجرى فتقدير الله تعالى بجرى عليه وفيه وهولايدريه ولاقدرة لهعلى الامتناع منه وان في صناعات الحيوانات من هذا الجنس عجائب لوأو ردت منهاطر فالامتلائ الصدورمن عظمة الله تعالى وجلاله فتعسا للزائغين عن سبيل الله المغتر بن بقدرتهم القاصرة ومكنتهم الضعيفة الظانين أنهم مساهمون الله تعالى فى الخلق والاختراع و إبداع مثل هذه الجائب والآيات همات همات ذلت الخلوقات وتفرد بالملك والملكوت جبار الأرض والسموات فهذه أنواع الشناعات اللازمة على مذهب المعتزلة فانظرالآن الىأهل السنة كيف وفقو اللسدادو رشعو اللاقتصادفي الاعتقاد فقالوا القول بالجبر عال باطل والقول بالاختراع اقتعامها ثلوا عاالحق انبات القدرتين على فعل واحدوالقول بمقدو رمنسوب الىقادر بن فلا ببقى الااستبعاد تواردالقدرتين على فعل

واحدوهذاا بمايبعداذا كانتملق القدرتين على وجه واحدفان اختلفت القدرنان واختلف وجه تعلقهما فتوارد التعلقين على شي واحد غير محال كاسنينه . قان قبل فاالذي حاكم على اثبات مقدوربين قادرين وقلناالبرهان القاطع على أن الحركة الاختيار بقمفارقة للرعدة وان فرضت الرعدة مرادة للرتعد ومطاوبة له أيضا ولامفارقة الابالقدرة تم البرهان القاطع على ان كل ممكن تتعلق به قدرة الله تعالى وكل حادث بمكن وفعل العبد حادث فهو اذا بمكن فان لم تتعلق به قدرة الله تعالى فهو محال. فانانقول الحركة الاختيارية من حيث انها حركة حادثة بمكنة بماثلة لحركة الرعدة فد معيل ان تتعلق قدرة الله تعالى باحداهما و تقصر عن الاخرى وهي مثلها بل يلزم عليه محال آخروهوان الله تعالى لوأراد تسكين بدالعبدا ذاأرا دالعبد تحريكها فلايخاو إما انتوجد المركة ولسكون جيعاأ وكلاها لايوجد فيدؤدى الى اجتماع الحركة والسكون أوالى الحاوع نهماوا لاوعنهمامع التناقض بوجب بطلان القدرتين اذالقدرة ما يحصل بهاالمقدو رعند تحقق الارادة وقبول المحل فان ظن الخصم ان مقدو رالله تعالى يترجح لأن قدرته أقوى فهو محال لأن تعلق الفدرة بحركة واحدة لاتفضل تعلق القدرة الاخرى مهااذ كانت فالدة القدرتين الاختراع واعافوته باقتداره على غيره واقتداره على غيره غير مرجع في الحركة التي فيها المكلام اذحظ الحركة من كل واحدة من القدرتين ان تصير مخترعة بهاوالاختراع يتساوى فايس فيهأشد ولاأضعف حتى يكون فيه ترجيح فاذا الدليل القاطع على انبات الفدرتين اقناالى انبات مقدور بين قادرين . فان قبل الدليل لا يسوق الى عال الأيفهم وماد كرتموه غيرمفهوم . قلناعليناتغهمه وهوأنانقول اختراع الله سجانه للحركة في يدالمبد معقول دون أن تكون الحركة مقدورة للعبد فهما خلق الحركة وخلق معها قدرة عليها كان هو المستبدبالاختراع للقدرة والمقدور جيما فخرج منهانه منفر دبالاختراع وان الحركة موجدودة وان المصرك عليها قادرو بسبب كونه قادرا فارق حاله عال المرتمسد فاندفعت الاشكالات كلهاوحاصلهان القادر الواح القدرة هوقادرعلى الاختراع للقددة والمقدو رمعا ولماكان اسم الخالق والمخترع مطلقا على من أوجد الشيء بقدرته وكانت القدرة والمقدور جمعا بقدرة الله تعالىممي خالقاو مخترعاولم يكن المقدور مخترعا بقدرة العبدوان كان معه فلم يسم خاله اولا مخترعا ووجبأن يطاب لهذاالنفط من النسبة اسم آخر مخالف فطلب له اسم الكسب تمنا بكتاب الله تعالى فانه وجداطلاق ذلك على اعمال العبادفي القرآن وأمااسم الفعل فترددفي اطلاقه ولامشاحة في الاسامي بعدافهام المعانى . فان قيل الشأن في فهم المعنى وماذكر يموه غير مفهوم فان القدرة المخاوقة الحادثة ان لم يكن لها معلق بالقدور لم تفهم الذقدرة الامقدور لها محال كعلم

لامعاوم له وان تعلقت به فلا يعقل تعلق القدرة بالمقدور الامن حيث التأثير والايجاد وحصول المقدور به فالنسبة بين المقدور والقدرة نسبة المسبب الى السبب وهو كونه به فاذالم يكن به لم تكن علاقية فلم تكن قدرة اذكل مالا تعلق له فايس بقدرة أذ القدرة من الصفات المتعلقة . قلناهي متعلقة وقولكم ان التعلق مقصور على الوقوع به يبطل بتعلق الارادة والعلم وان قلتم ان تعلق القدرة مقصور على الوقوع بهافقط فهوأ يضاباطل فان القدرة عندكم تبقى اذافرضت قبل الفعل فهل هي متعلقة أملا فان قلتم لافهو محال وان قلتم نعم فليس المعني بها وقوع المقدور بها اذالمقدور بعدلم يقع فلابدمن اثبات نوع آخرمن التعلق سوى الموقوع بهااذ التعلق عندالحدوث يعبر عنه بالوقوع به والتعلق قبل ذلك مخالف له فهو نوع آخر من التعلق فقولكم أن تعلق القدرةبه نمط واحدخطأوك للثالقادرية القديمة عندهم فانها متعلقة بالعلمفي الازل وقبل خلق العالم فقوانا انهامتعلقة صادق وقولناان العالم واقع بها كاذب لانه لم نقع بعد فاو كاماعبارتين عن معنى واحداصدق أحدهم احيث بصدق الآخر . فاز قيل معنى تعلق القدرة قبل وقوع المقدو رأن المقدو راذاوقع بهاقلنا فليس هذا تعلقافي الحال بلهو انتظارتعلق فينبغىأن يقال القدرةموجودة وهي صفة لاتعلق لهاولكن ينتظر لهاتعلق اذا وقع وقع المقدوريها وكذاالقادرية ويلزم عليه محال وهو انالصفة التي لمتكن من المتعلقات وهو محال صارت من المتعلقات ، فان قبل معناه انهامتها أذلوقوع المقدور بها ، قلناولامعني للتهي الاانتظار الوقوع بها وذلك لا يوجب تعلقافي الحال فكاعقل عندكم قدرة وجودة متعلقة بالمقدو روالمقدو رغيرواقع بهاءقل عندناأ يضاقدرة كذلك والمقدورغير واقع بها ولكنه واقع بقدرة الله تعالى فإبحالف مذهبناهم نامذهبكم الافي قولها انها وقعت بقدرة الله تمالى فاذالم بكن من ضرورة وجودالقدرة ولا تعلقها بالقدور وجودالمقدور بهافن أبن يستدى عدم وقوعها بقدرة الله تعالى و وجوده بقدرة الله تعالى لافصل له على عدمه من حيث انقطاع النسبة عن القدرة الحادثة اذ النسبة اذا لم تمتنع بعدم المقدور فكيف تمتنع ابوجودالمقدو روكيف مافرض المقدو رموجودا أومعدوما فلابدمن قدرة متملقة لامقدور لهافى الحال. فان قيل فقدرة لا يقطع بها مقدور والمجنر بمثابة واحدة . قلنا ان عنيتم به ان الحالة التي يدركها الانسان عندوجو دهامشل مايدركها عنه مدالتجز في الرعدة فهومنا كرة للضروة وانعنيتم انها بمثابة المجزفى ان المقدور لم يقعبها فهوصدق ولكن تسميته عجز خطأ وان كانمن حيث القصوراذانسبت الى قدرة الله تعالى ظن انه مثل المجز وهذا كماانه لوقيل القدرة قبل الفعل على أصلهم مداوية للجزمن حيث ان المقدور غير واقع بها لكان

اللفظ منكرامن حيث انها حالة مدركة بفارق ادراكها فى النفس ادراك المجز فكذلك هذا ولافرق وعلى الجله فلا بدمن اثبات قدرتين متف اوتتين احداها أعلى والأخرى بالمجز أشبه مهما أضيف الى الأعلى وأنت بالحيار بين أن تثبت للعبد قدرة توهم نسبة المجز للعبد من وجه و بين ان تثبت ذلك بله سحانه تعالى الله عمايقول الزنفون ولا تستريب ان كنت منصفا فى ان نسبة القصور والمجز بالخلوقات أولى بل لا يقال أولى لا سسحالة ذلك فى حق الله تعالى فهذا غاية ما محمله هذا الحتصر من هذه المسئلة

﴿ الفرع الثالث ﴾ فان قال قائل كيف تدعون عموم تعلق القدرة بعملة الحوادث وأكثر مافى العالم من الحركات وغيرهامتولدات يتولد بعضهامن بعض بالضرورة فان حركة المدمثلا بالضرو رة تولد حركة الخاتم وحركة اليدفى الماء تولد حركة الماء وهومشاهد والعقل أيضابدل عليهاذ لوكانت حركة الماءواللاتم عناق الله تعالى لجاز أن يعلق حركة السددون الخاتم وحركة اليد دون الماءوهو محال وكذافي المتوالدات مع انشعابها . فنقول مالا يفهم لا يمكن التصرف فيعبال دوالقبول فان كون المذهب مردودا أومقبولا بعد كونه معقولا والمعاوم عندنامن عبارة التولدأن بخرج حسم من جوف جسم كابخرج الجنين من بطن الأم والنبات من بطن الارض وهذا محال في الاعراض اد ليس لمركة البد جوف حتى تغرج منه حركة الخاتم ولاهو شي عاولاً شياء حتى برشيم منه بعض مافيه فحركة الخاتم ادا لم تكن كامنة في ذات حركة اليد فامعنى تولدهامنها فلابدس تفهيمه واذالم بكن هلذا مفهوما فقولكم انهمشاهد حاقة اذ كونها حادثة معهامشاهد لاغير فأما كونهامتولدامنها فغيرمشاهد وقولكم انه لوكان بعلى الله تعالى لقدرعلى أن يخلى حركة المددون الخاتم وحركة لمددون الماء فهذا هوس يضاهى قول القائل لولم يكن الملم متولدامن الارادة لقدرعلي أن يخلق الارادة دون العلم أوالعلم دون الحياة ولكن نقول المحال غيرمقدور ووجود المشروط دون الشرط غيرمع قول والارادة شرطهاالعلم والعلمشرطه الحياة وكذلك شرط شغل الجوهو لميزفر اغذلك الميزفاذا حرك الله تعالى اليد فلابدأن دشغل بها- يزافى جوارا لميزالذي كانت فيه ف لم يفرغه كيف يشفله به ففراغه شرط اشتغاله باليد ادلو تحرك ولم يفرغ الجيزمن الماء بعدم الماء أوح كته لاجمع جسمان فيحبز واحدوهو محال فكان خاوأحدهما شرطاللا خرفتلازما فظن ان أحدهما متولدمن الآخر وهوخطأ فامااللازمات التي ليست شرطا فعندنا يجو زأن تنفك عن الاقتران بماهولازم لهابل لزومه بحكم طرد العادة كاحتراق القطن عندمجاو رة النار وحصول البرودة فى اليدعند بماسة الثلج فان كل ذلك مستمر بجريان سنة الله تعانى والا فالقدرة من حيث ذاتها ( ٢ اقتصاد )

غيرقاصرةعن خلق البرودة فى الثلج والمهامة فى المدمع خلق الحرارة فى المديدلاعن البرودة فاذاما براه الخصم متولد اقسمان . أحدها شرط فلاستصور فيه الاالا قتران . والثاني ليس بشرط فيتصورفيه غيرالاقتران اذخرقت المادات . فان قال قائل لم تدلوا على بطلان التولدولكن أنكرتم فهمه وهومفهوم فانالانر بدبه ترشح الحركة من الحركة بخروجهامن جوفهاولانولد برودة من برودة الثلج عفرو جالبر ودةمن الثلج وانتقالهاأ وبخروجهامن ذات البرودةبل نعنى به وجودموجود عقيب موجودوكونه موجودا وحادثابه فالحادث نسممه متولداوالذي به الحدوث نسميه مولداوهذه التسمية مفهومة فالذي بدل على بطلانه . قلنا اذا أقررتم بذلك دل على بطلانه مادل على بطلان كون القدرة الحادثة موجودة فانااذا أحلنا أن نقول حصل مقدور بقدرة حادثة فكيف لا يخيل الحصول عاليس بقدرة واستعالته راجعةالى عموم تعلق القدرة وانخروجه عن القدرة مبطل لعموم تعلقها وهو محال تمهو موجب للجنر والتمانع كاسبق ، نع وعلى المنزلة الفائلين بالتولد مناقضات في تفصيل التولد الانعصى كقولهم ان النظر يولد العلم وتذكره لا يولده الى غير ذلك ممالا نطول بذكره فلامعنى للاطناب فهاهومستغنى عنه وقدعر فتمن جلة هذا ان الحادثات كلهاجواهر هاوأعراضها الحادثة منهافى ذات الاحياء والجادات واقعة بقدرة الله تمالى وهو المستبد باختراعها وايس تقع بعض المخاوقات ببعض بل الكل يقع بالقدرة وذلك ماأر دناأن نبين من اثبات صفة القدرة لله تعالى وعموم حكمها ومااتصل بهامن الفروع واللوازم

والصفة الثانية العم المعدومات والقديم دانه وصفاته ومن علم غيره فهو بذاته وصفاته الموجودات منقسمة الى قديم وحادث والقديم دانه وصفاته ومن علم غيره فهو بذاته وصفاته أعلم فعيب ضر ورة أن يكون بذاته عالما وصفاته ان ثبت انه عالم بغيره ومعلوم انه عالم بغيره لأن ما ما ينطلق عليه اسم الغير فهو صنعه المتقن وفعله المحكم المرتب وذلك بدل على قدرته على ماسبق فان من رأى خطوطا منظومة تصدر على الانساق من كاتب ثم استراب في كونه عالما بوسنعة الكتابة كان سفها في استراب فا كونه عالما بعداته على الكتابة كان سفها في استرابت فاذا قد ثبت انه عالم بذاته و بغيره و فان قبل فهل لمعلوماته نهاية و قلنالا فان الموجودات في الحال وان كانت متناهبة فالمكنات في الاستقبال غير متناهبة ويم ان المكنات التي ليست بموجودة انه سيوجدها أم لا يوجدها فيعلم اذا مالانها به له بل لواردنا أن نكثر على شئ واحدوجوها من النسب والتقديرات لخرج عن النهاية والله تمالى عالم عشر وهكذا نفع ضعف الانبين أر بعة وضعف الاربعة ثمانية وضعف الثمانية ستة عشر وهكذا نضعف صعف الانبين وضعف ضعف الضعف ولا يتناهي والانسان لا يعلم من عشر وهكذا نضعف صعف الانبين وضعف صعف الضعف ولا يتناهي والانسان لا يعلم من

مراتبهاالاماية دره بذهنه وسينقطع عدره وبيق من التضعيفات مالا يتناهى فاذامعوقة أضعاف أضعاف أضعاف الاثنين وهوعد واحد يخرج عن الحصر وكذلك كل عدد فكيف غير ذلك من النسب والتقدير اترهذا العلم مع تعلقه عملومات لانهاية لها واحد كاسبأني بيانه من بعد مع سائر الصفات

والصفة الثالثة الحياة كوندى اله تعالى عى وهومعاوم بالضرورة ولم بنكره أحد عن اعترف بكونه تعالى عالما قادرافان كون العالم القادر حياضر ورى اذلا يعنى بالحى الامايشعر بنفسه و يعلم ذاته وغيره والعالم بحميع المعاومات والقادر على جيع المقدورات كيف لا يكون حيا وهذا واضح والنظر في صفة الحياة لا بطول

والصفة الرابعة الارادة كان الله تعالى من بدلاً فعاله وبرهانه ان الفعل الصادرمنه مختص بضروب من الجواز لايمر بعضها من البعض الاعرجح ولاتكفي ذاته للترجيح لان نسبة الذات الى الضدين واحدة فاالذى خصص أحد الضدين بالوقوع فى حال دون حال وكذلك القدرة لاتكفى فيه اذنسبة القدرة الى الضدين واحدة وكذلك العلم لايكفى خلافاللكعبي حيثا كتفي بالملم عن الارادة لان العلم يتبع المعاوم و بتعلق به على ماهو عليه ولا بؤثر فيه ولا بغيره فان كان الشيء ممكنا في نفسه مساو باللمكن الآخر الذي في مقابلته فالعلم يتعلق به على ماهوعليه ولانجيل أحدالمك بن ص جاعلي الآخر بل نعقل المكنين و نعقل نساو بهما والله سبعانه وتعالى يعلمان وجودالمالم في الوقت الذي فيه كال يمكنا وان وجوده بعيد ذلك وقبل ذلك كانمساو باله في الامكان لان هذه الامكانات مساوية فحق العلم أن يتعلق بها كاهو عليه فان اقتضت صفة الارادة وقوعه في وقت مهن تعلق العلم بتعين وجوده في ذلك الوقت لعلة تعلق الارادة به فتكون الارادة للتعيين علة و يكون العلم متعلقا به تاب اله غير مؤثر فيسه ولو جازأن يكتفى العلم عن الارادة لا كتفي به عن القدرة بل كان ذلك يكفى في وجودا فعالناحتي لانعتاج الى الارادة اذيترجح أحدا لجانبين بتعلق دلم الله تعالى به وكل ذلك محال . فان قيل وهذاينقلب عليكم فينفس الارادة فان القدرة كالاتناسب أحدالفدين فالارادة القدعة أكف الاتنعين لاحد الضدين فاختصاصها بأحد الضدين بنبغي أن مكون بمخصص و بتسلسل ذلك الى غيرنهاية اذيقال الذات لاتكفي للحدوث اذلوحدث من الذات لكان مع الذات غير متأخر فلابدس القدرة والقدرة لاتكفي اذلوكان للقدرة لمااختص بهذا الوقت وماقبله وما بعده في النسبة الى حواز تعلق القدرة بهاعلى وتبرة فاللذى خصص هذا الوقت فبعتاج الى الارادة . فيقال والارادة لاتكفى فإن الارادة القديمة عامية التعلق كالفيدرة فنسمة الى

الاوقات واحدة ونسبتهاالى الضدين واحدة فان وقع الحركة مثلا بدلاعن السكون لان الارادة تعلقت بالحركة لابالسكون . فيقال وهلكان يمكن أن يتعلق بالسكون فان قيـــللافهو محال وان قبل نعم فهمامتساويان أعنى الحركة والمكون في مناسبة الاراده القديمة فاالذي أوجب تغصيص الارادة القديمة بالحركة دون السكوز فيعتاج الى مخصص ثم يازم السؤال في مخصص الخصص ويتسلسل الى غيرنهاية . قلناه فاسؤال غيرمعقول حيرعقول الفرق ولم يوفق للحق الأهل السنة قالناس فيه أربع فرق . قائل بقول ان العالم وجد لذات الله سبحانه وتعالى وانه ليس للذات صفة زائدة البثة ولما كانت الذات قدعة كان العالم قديما وكانت نسبة العالم اليه كنسبة المعاول الى العلة ونسبة النور الى الشمس والظل الى الشخص وهؤلاءهم الفلاسفة . وقائل بقول ان العالم عادت ولكن حدث في الوقت الذي حدث فيه لاقبله ولا بعدهالرادة عادئة حدثت له لافى محل فاقتضت حدوث العالم وهؤلاءهم المعتزلة . وقائل بقول حدث بارادة عادثة حدثت فى ذاته وهؤلاءهم القائلون بكونه محسلاللحوادث وقائل بقول حدث العالم في الوقت الذي تعلقت الارادة القديمة بعدوته في ذلك الوقت من غير حدوث ارادةومن غيرتغير صفة القديم فانظر الى الفرق وانسب مقام كل واحدالي الآخر فانه لاينفك فريق عن اشكال لا بكن حله الااشكال أهل السنة فانه سريع الانعلال ، أما الفلاسفة فقدقالوا بقدم العالم وهومحال لان الفعل يستعيل أن يكون قديما ادمعني كونه فعلاانه لم يكن ثم كان فان كان موجودامع الله أبدا فكيف يكون فعلامل بلزم من ذلك دو رات لانهاية لها على ماسبق وهومحال من وحوه ثمانهم مع اقتعام هذا الاشكار لم يتفلصوا من أصل السؤال وهو ان الارادة لم تعلقت بالحدوث في وقت مخصوص لاقبله ولابعده مع تساوى نسب الاوقات الى الارادة فانهم ان تخلصواعن خصوص الوقد لم يتخلسواعن خصوص الصفات اذ العالم مخصوص بقدار مخموص وضع مخصوص وكانت نقائضها بمكنة في العقل والذات القديمة لاتناسب بمض الممكنات دون بمض ومن أعظم مايازمهم فيه ولاعذر لهم عنسه أمران أوردناها في كتاب تهافت الفلاسفة ولا محيص لهم عنهما البته . أحدهما ان حركات الأفلاك بعضها مشرقيةأى من المشرق الى المغرب وبعضها مغربية أى من مغرب الشمس الى المشرق وكان عكس ذلك في الامكان مساوياله اذالجهات في الحركات متساوية فكيف لزم من الذات القديمة أومن دورات الافلاك وهي قديمة عندهم أن تتمين جهة عن جهة تقابلها وتساويها من كل وجهوهذا لاجوابعنه الثاني ان الفلك الاقصى الذي هو الفلك التاسع عندهم المحرك لجيع السموات بطريق القهرفي اليوم والليلة مرة واحدة يتحرك على قطبين شالى وجنوبى

والقطب عبارة عن النقتطين المتقابلتين على الكرة الثابتتين عند حركة الكرة على نفسها والمنطقة عبارة عن دائرة عظمة على وسط الكرة بعدهامن القتطين واحد ، فنقول جرم الفلك الأفصى متشابه ومامن نقطة الاويتصوران تكون قطبا فالذى أوجب تعيين نقتطين من بين سائر النقط التي لانها به لهاعندهم فلابد من وصف زائد على الذات من شأنه نخصيص الشي عن مثله وليس ذلك الارادة وقد استوفينا صحيق الالتزامين في كتاب النهاف ، وأما المعتزله فقد اقتعموا أمر بن شنيعين باطلين . أحدهما كون البارى تعالى مريدا بارادة حادثة لافى محل واذا لمتكن الارادة قائمة به فقول القائل الهمر بدها هجر من الكلام كفوله انه مريد بارادة قاعة بغيره ، والناني ان الارادة لمحدث في هذا الوقت على الخصوص فان كانت بارادة أخرى فالسوال في الارادة الأخرى لازم و يتسلسل الى غيرنهاية وان كال لابارادة فلمعدث العالم فيهدذا الوفت على الخصوص لابارادة فان افتقار الحادث الى الارادة لجوازه لالكونهجسما أواسهاأو إرادةأوعاماوالحادثات في هذاه تساوية ثم لم يتخلصوا من الاشكال اذ يقال لهم حدثت الارادة في هذا الوقت على الخصوص ولمحدثت ارادة الحركة دون ارادة السكون فان عندهم بعد ثالكل حادث ارادة حادثة متعلقة بذلك الحادث فلم لم تعدث ارادة تتعلق بضده . وأماالذين ذهبوا الى حدوث الارادة في ذاته تعالى لامتعلقة بذلك الحادث فقد دفعوا أحدالاشكالين وهوكونه مريدا بارادة في غيرذاته ولكن زادوا اشكالا آخو وهوكونه محلاللحوادثودلك بوجب حدوثه مجمقد بقيت عليم بقيةالاشكال ولم يتعلموا من السؤال ، وأما أهل الحق فانهم قالوا ان الحادثات تحدث بارادة قديمة تعلقت بها فيزنها عن اضدادها المماثلة لها وقول القائل انه لم تعلقت بهاوا ضدادها. ثلها في الامكان هذا سؤال خطأفان الارادة ليست الاعبارة عن صفة شأنها عيبزالشي عن مدله وفقول الفائل لم بزت الارادة الشئ عن مثله كقول القائل لمأوحب العلم انكشاف المعلوم فيقال لامه في للعلم الاماأوجبانكشاف المعلوم فقول القائل لمأوجب الانكشاف كقوله لم كان العلم عاما ولم كان الممكن بمكاوالواحب واجبا وهذا محاللان العلم علم لذاته وكذا الممكن والواجب وسائر الذوات فيكذلك الارادة وحقيقتها تمييز الشي عن مثله وفقول القائل لم ويزت الشئ عن مثله كقوله لم كانت الارادة ارادة والقدرة قدرة وهو محال وكل فريق مضطرالي اثبات صفة شأنها تمييز الشئ عن مثله وليس ذلك الاالارادة فكان أقوم الفرق قيلا وأهداهم سيلامن أثبت هف والصفة والمعملها عادثة بلقال هي قدعة متعلقة بالاحداث في وقت مخصوص فكان الحدوث في ذلك الوقت لذلك وهذا ممالا يستغنى عنه فريق من الفرق و به

ينقطع المسلسل فى لزوم هذا السوال والآن ف كاعهدالقول فى أصل الارادة فاعلم انها متعلقة بجميع الحادنات عندنامن حيث انه ظهران كل حادث فخترع بقدرته وكل مخترع بالقدرة محتاج الى ارادة تصرف القددرة الى المقدور وتخصصها به في كل مقدور مراد وكل حادث مقدور في الحادث مراد والشروال كفر والمعصة حوادث فهى اذا لا محالة مرادة في الساء الله كان ومالم يشأ لم يكن فهد المذهب السلف الصالحين ومعتقداً هل السنة أحمين وقد قامت عليه البراهين و وأما المعتزلة فانهم يقولون ان المعاصى كلها والشر و رحادثة بغيرارادته بل هوكاره لها ومعلوم ان أكثر ما يحرى فى العالم الماصى فاذا ما يكرها أكثر عماريده فهو الى المعتزل والقصور أقرب بزعهم تعالى رب العالمين عن قول الظالمين و فان قيل ف كيف يأمم عالا بربد وكيف بريد شيأو ينهى عنه وكيف بريد الفجور والمعاصى والظلم والقبيج ومريد القبيج سفيه وكيف بريد شيأو ينهى عنه وكيف بريد الفجور والمعاصى والظلم والقبيج والمسن و بينا قلنا اذا كشفناعن القبيج والمسن و بينا انه مباين للارادة وكشفناعن القبيج والمسن و بينا ان ذلك برجع الى موافقة الأغراض و كالفنها وهوسعانه و تعالى منزه عن الاغراض ان ذلك برجع الى موافقة الأغراض و كالفنها وهوسعانه وتعالى منزه عن الاغراض فاند فعت هذه الاشكالات وسأرقى ذلك في موضعه ان شاء الله معالى

والمعقة الخامسة والسادسة في السعع والبصر الهندى ان صانع العالم سميع صبر و بدل عليه الشرع والعسقل أما الشرع فيدل عليه آيات من القرآن كثيرة كقوله ( وهو السميع البصير ) وكقول ابراهيم عليه السسلام ( لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يفسى عنك شيأ ) ونعلم ان الدليل غير منقلب عليه في معبوده وانه كان يعبد سميعاب ولا يشار كه في الازام فان قيل أغار يد به العلم ، قانا الماتصرف ألفاظ الشارع عن موضوعاتها المفهومة السابقة الى الافهام أذ كان يسمعيل تقديرها على الموضوع ولا استعالة في كونه سميعاب برابل يعب أن يكون كذلك فلامعني المحكم بانكار مافهمة أهل الاجاع من القرآن ، فان قيل وجه أن يكون كذلك فلامعني المحمود واحره حادثين كان محلا الحوادث وهو عالوان كانا قد يمين أن يكون كذلك فلامعدوم والمعدوم المنفي برى العالم في الازل والعالم معدوم والمعدوم لا برى ، قلنا هذا السؤال يصدر من معتزلي أوفلسفي أما المهتزلي فدفه هين فانه سلم انه يعلم المادئات فنقول علم يكن وجود افان جاز اثبات صفة تكون عند وجود العالم عالما أنه كائن وفعله بأنه سيكون و بعده بأنه كائن وفعله بأنه سيكون و بعده بأنه كان وقبله بأنه سيكون و وهولا يتغير عبرعنه بالهلم بالعالم والعامة جاز ذلك في السمع والسمعية والبصر والبصرية ، وان صدر من فلسفي فهو منكراكونه عالما بالمادئات وبعده بالداخلة في المام و نابده بالمام والمامي والمال العلم ونثبت عليسه المالة الداخلة في المام و نابدا خلة في المام و المعينة الداخلة في الماضي والحال والم مقبل فسيلنا ان ننقل الكلام الى العلم ونثبت عليسه المالة الداخلة في المان العلم ونثبت عليسه المهالة الداخلة في المان العلم ونثبت عليسه المعينة الداخلة في المان العلم ونثبت عليسه المعينة الداخلة في المان العلم ونثبت عليسه الماندة في المان العلم ونثبت عليسه المعينة الداخلة في المان العلم ونثبت عليسه الماندة في الماندة في المانون والمحال والمان العلم ونثبت عليسه الماندة في المعينة الداخلة في الماندة في المناس والمحالة والماندة في المناس والمحالة والمانون والمحالة والمحالة في المناس والمحالة وال

جوازعلم قديم متعلق بالحادثات كإسنذ كروثم اذاثبت ذلك في العلم قسناعليه السمع والبصر . وأماالمالا المقلى فهوان نقول ملوم ان الخالق اكل من المخاوق ومعلوم ان البصيراً كل بمن لايبصر والسميع أكل بمن لايسمع فيسميل أن نشت وصف الكال المخاوق ولانشته للخالق وهـذان أصلان بوجبان الاقرار بصعة دعوانا ففي أيهما النزاع . فان قيل النزاع في قولكم واجب أن يكون اللالق أكل من الخارق وقلناهذا بما يعب الاعتراف به شرعاو عقلا والأمة والعقلاء مجمعون عليه فلا يصدرهذا السؤال من معتقدومن اتسمع عقله لقبول قادر بقدرعلى اختراع ماهوأعلى وأشرف منه فقدا نخلع عن غريزة الشرية ونطق لسانه بما ينبو عن قبوله قلبهان كان مفهم ما يقوله ولهذا الانرى عاقلا بعتقدهذا الاعتقاد وفان قبل النزاع فى الاصل الثانى وهوقولكم ان البصيرا كلوأن السمع والبصر كال. قلناهذا أيضامدرك ببديهة العقل فانالهم كالوالسمع والبصر كالثان للعلم فانابينا انه استكال للعلم والنفيل ومن علم شيأ ولم بره ممرآه استفاد مزيد كشف وكال فكيف يقال إن ذلك حاصل للخاوق وليس بعاصل الخالق أويقال ان ذاك ليس بكال فان لم يكن كالافهو نقص أولاهونقص ولاهو كالوجيع هذه الاقسام محال فظهران الحق ماذ كرناه . فان قيل هذا يلزمكم في الادراك الحاصل بالشم والذوق واللس لان فقدها نقصان و وجودها كال في الادراك فليس كالعلمن علم الرائعة ككالعلمن أدرك بالشم وكذلك بالذوق فأبن العلم بالطعوم من ادرا كهابالذوق . والجواب ان المحققين من أهل الحق صرحوا بالبات أنواع الادرا كات مع السمع والبصر والعلم الذي هو كال في الادراك دون الاسباب التي هي مقترنة بهافي العادة من المماسة والملاقاة فان ذلك محال على الله تعالى كاجوز وا ادراك البصر من غير مقابلة بينه وبين المبصروفي طرد هذا القياس دفع هذا السؤال ولامانع منه ولكن لمالم بردالشرع الا بلفظ العلموالسمع والبصرفلم بمكنالنا اطلاق غيره ، وأما ماهو نقصان في الادراك فلا يجوز في حقه تمالى البتة ، فان قيل يجره ذا الى انبات التلذذ والتألم فالخدر الذي لا يتألم بالضرب ناقص والعنيين الذى لايتلذذ بالجاع ناقص وكذا فساد الشهوة نقصان فينبغي أن تثبت في حقم شهوة . قلناهذه الأمو رتدل على الحدوث وهي في أنفسها اذا بعث عنها نقصائات وهي محوجة الى أمور توجب الحدوث فالألمنقصان ثم هو مجوج الى سبب هوضرب والضرب بماسة تعرى بين الاجسام واللذة ترجع الى زوال الألم اذاحققت أوترجع الى درك ماهو محتاج اليه ومشتاق اليه والشوق والحاجة نقصان فالموقوف على النقصان ناقص ومعنى الشهوة طلب الشئ الملائم ولاطلب الاعند فقد المطاوب ولالذة الاعتدنيل ماليس

عوجود وكل ماهوم كن وجوده لله فهوموجود فليس يفونه شئ حتى يكون يطلب مشتها و بنيله ملتذا فلم تتصوره ف الأمور في حقه تعالى واذا قيل ان فقد التألم والاحساس بالضرب نقصان في حق الخدروان ادراكه كال وان سقوط الشهوة من معدته نقصان وثبوتها كال أريد به انه كال بالاضافة الى صده الذي هومها في حقه فصار كالا بالاضافة الى الهلاك

لان النقصان خيرمن الهلاك فهواذاليس كالافي ذاته بخلاف العلم وهذه الادرا كات ﴿ الصفة السابعة الكلام ﴾ ندعى انصانع العالم مسكلم كاأجع عليه المسلمون واعلم أن من أرادا ثبات المكلام بأن العقل يقضى بعواز كون الخلق مرددين تعت الأمر والنهى وكل صفة عائزة في الخلوقات تستندالي صفة واجبة في الخالق فهو في شطط اذ يقالله الأردت جواز كونهم مأمور بن من جهة الحلق الذين يتصورمهم المكلام فسلم وان أردت جوازه على العموم من الحلق والخالق فقد أخذت محل النزاع مساما في تفس الدليل وهوغير مسلم ومن أرادانبات المكلام بالاجاع أو بقول الرسول فقد سام نفسه خطة خسف لان الاجاع يستند الى قول الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أنكر كون البارى متكلما فبالضرورة ينكر تصور الرسول اذ معنى الرسول المبلغ فالرسول المرسل « فان لم يكن للكلام متصور في حق من أدعى انه مرسل كيف يتصور الرسول ومن قال انارسول الارض أو رسول الجبل البيك فلانصغي ليه لاعتقادنا استعالة المكلام والرسالة من الجبل والارض ولله المثل الأعلى ولكن من يعتقد استعالة الكلام في حق الله تعالى استعال منه أن يصدق الرسول اذالمكدب بالكلام لابدأن يكذب بتبليغ الكلام والرسالة عبارة عى تبليغ لكلام والرسول عبارة عن المبلغ فلمل الاقوم منهج ثالث وهوالذي سلكماه في اثبات المعع والبصرفي ان الكلام للعي إماأ يقادهوكارأو يقال هونقصأر يقاللاهونقص ولاهوكال وماطل أن يقال هو نقص أرهو لانقص ولا كال فثب بالضرورة انه كالروكل كالروج دللخاوق فهو واجب الوجود للخالف بطريق الأولى كاسبق. فال قبل الكلام الذي جعلة وه منشأ نظركم هو كلام الخلق وذلك اما أن براد به الاصوات والحروف أو براد به القدرة على ابجاد الاصوات والحروف فينفس القادرأو يرادبه معنى ثالث سواهما فانأريد بهالاصوات والحروف فهى حوادث ومن الحوادث ماهى كالات في حقار لكن لا يتصور قيامها في ذات الله سبعانه وتعالى وانقام بغيره لم بكن هو متكلما به بلكان المتكلم به الحسل الذي قام به وان أريدبه القدرة على خلق الاصوات فهو كالولكن المتكلم ليس متكلما باعتبار قدرته على خلق الاصوات فقط بل باعتبار خلقه للكلام في نفسه والله تعالى قادر على خلق الاصوات فله

كال القدرة ولكن لا يكون متكلما به الااذا خلق الصوت في نفسه وهو عال اذيمر به علاللحوادث فاستعال أن يكون متكلما وان أريد بالكلام أص الثنافيس عفهوم واثبات مالا يفهم عال قلناهذا التقسيم صحيح والسؤال في جييع اقساء معترف به الافي انكار القسم الثالث فانامع ترفون باستعالة قيام الأصوات بذاته و باستعالة كونه متكلما بهذا الاعتبار ولكنانقول الانسان يسمى متكلما باعتبار بن أحدهما بالصوت والحرف والآخر بكلام النفس الذي ليس بصوت وحرف وذلك كالوهوفي حق الله تعالى غير محال ولاهودال على الخدوث و فعن لانثبت في حق الله تعالى الاكلام النفس وكلام النفس لاسبيل الى انكاره في حق الانسان رائدا على القدرة والصوت حتى يقول الانسان زورت البارحة في نفسى كلاما و يقال في نفس فلان كلام وهو يريد أن ينطق به و يقول الشاعر

لايتجبنك من أثير خطم \* حتى يكون مع المكلام أصيلا ان المكلام لفي الفؤاد وأعا \* جعل اللسان على المؤاد دليلا

وماينطق بهالشعراء بدل على انه من الجليات التي يشترك كافة الخلق في دركها فكيف ينكر فإن قيل كلام النفس بهذا التأويل معترف به ولكنه ليس خارجاعن العاوم والادرا كات وليس جنسا برأسة البتة ولكن مايسميه النان كلام النفس وحديث النفس هو العلم بنظم الالماط والعبارات وتأليف المعانى المعاومة على وجمه مخصوص فليس في القلب الامعاني معاومة وهى العاوم والفاظ مسموعة هي معاومة بالسماع وهوأ يضاعلم معلوم اللفظ و ينضاف اليه تأليف المعانى والالفاظ على ترتيب ودلك فعل يسمى فكرا وتسمى القدرة التي عنها يصدر · الفعل قوة مفكرة ، فان أثبتم في النفس شيأ سوى نفس الفكر الذي هو ترتيب الالفاط والمعانى وتأليفها وسوى القوة المعكرة التيهي قدرة عليها وسوى العلم بالمعانى مفترقها ومحتوعها وسوى العلم بالالفاظ المرتبة من الحروف مفترقها ومجتموعها فقد أثبتم أص امنكرا لانعرفه. والصاحهان الكلام إمااص أومى أوخبرا واستعبار . أماالخبر فلفظ بدل على علم في نفس المخبرفن علم الشئ وعلم اللفظ الموضوع للدلالة على ذلك الشيء كالضرب مدلا فانهمعنى معساوم بدرك بالحس ولفظ الضرب الذى هومؤاف من الضاد والراء والباء الذى وضعت العرب للدلالة على المعنى المحسوس هي معرفة أخرى فكانله قدرة على اكتساب هذه الاصوات بلسانه وكانتله ارادة للدلالة وارادة لا كته اب اللفظ ممنسه قوله ضرب ولم يعتقرالى أمرزال على هذه الأمو رفكل أم قدر عوه سوى هذا فنعن نقدر نفيه ويتممع فالتقولك ضرب و يكون خبرا وكلاما . وأما الاستغبار فهودلالة على ان في النفس طلب

معرفة . وأما الأم فهو دلالة على ان في النفس طلب فعل المأمور وعلى هذا يقاس النهى وسائر الاقسام من الكلام ولا يمقل أمر آخرخارج عن هذا وهد والجلة فبعضها محال عايده كالأصوات و بعضها وجودة لله كالارادة والعلم والقدرة . وأماماعداهذا فغير مفهوم والجوابان الكلام الذى تر يدهمعنى زائدعلى هذه الجلة ولنذكره في قسم واحدمن أقسام الكلام وهوالأمرحتي لايطول الكلام ، فنقول قول السيد لغلامه قر لفظ بدل على معنى والمعنى المدلول عليه في نفسمه هو كلام وليس ذلك شيأ بماذ كرعوه ولأحاجة الى الاطناب فى التقسيمات وانمايتوهم رده ماأراد الى الأمرأوالى ارادة الدلالة ومحال أن يقال انه ارادة الدلالة لان الدلاله تستدى مدلولا والمدلول غيرالداسل وغيرارا دة الدلالة ومحال أن مقال انه ارادة الامرلانه قد يأمروهولاير بد الامتثال بل يكرهه كالذي يعتذر عند السلطان الهام بقتله تو بخاله على ضرب غلامه بأنه اعاضر به لعصانه وآيته انه بأمره بين يدى الملك فيعصمه فاذا أراد الاحتجاجبه وقال للغلام بين يدى الملائم فانى عازم عليك بأمر جزم لاعدر لك فيهولا يريدأن يقوم فهوفى هدا الوقت آم بالقيام قطعا وهوغير مريد للقيام قطعا فالطلب الذى قام بنفسه الذى دل لفظ الآمر عليه هو الكلام وهو غيرارا دة القيام وهذا واضع عند المصنف، فان قيل هذا الشخص ليس بالمرعلي الحقيقة ولكنه موهم انه آمر ، قلناهدا باطل من وجهين أحدهما الهلولم يكن آمرا لما تهدعذره عندالملك ولقيل له أنت في هذا الوقت لايتصو رمنك الأمرلان الأمرهوطلب الامتثال ويستعيل انبر بدالآن الامتثال وهوسب هلا كك فكيف تطمع في أن تعني بعصيتك لآم لا وأنت عاجز عن أمره اذ أنت عاجز عن ارادة مافيه هلاكث وفي امتثاله هلاكك ولاشك في انه قادر على الاحتجاج وان حجته قائمة وجهدة لعذره وحجته بمعصية الامر فاوتصور الامرمع تحة في كراهت الامتثال لما تصور احتجاج السيدبذلك البتة وهذا قاطع في نفسه لن تأمله والثاني هوان هذا الرجل لوحكى الواقعة للفتيين وحلف بالطلاق الثلاث انى أصرت العبد بالقيام بين يدى الملك بعد بحريان عتاب الملك فمصى لأفتى كلمسلم بأن طلافه غير واقع وليس للفتى أن يقول اناأعلم انه يستعيل أن تريد في مثل هـ ذا الوقت امنال الغلام وهوسب هلا كك والأمر هو ارادة الامتثال فاذا ماأمر تهذا لوقاله المفتى فهو باطل بالاتفاق فقد أنكشف الغطاء ولاح وجود معنى هو مدلول اللفظ زائداعلى ماعداه من المعانى ونعن نسمى ذلك كلاماوهو جنس مخالف للماوم والارادات والاعتقادات وذلك لايستعيل ثبوته لله تعالى بل يجب ثبوته فانه نوع كلام فاذا هوالمنى بالكلام القدم ، وأما الحروف فهى حادثة وهى دلالات على الكلام والدليل غيرالمداول ولايتمف بصفة المداول وان كانت دلالته ذاتية كالمالم فانه حادث ويدل على صانع قديم فن أبن يبعد أن ندل حروف حادثة على صفة قديمة مع ان هذه دلالة بالاصطلاح ولما كان كل كلام النفس دقيقازل عن ذهن أكثر الضعفاء فلم شبقوا الاحروفا وأصواتا و يتوجه لهم على هذا المذهب أسئلة واستبعادات نشير الى بعضها ليستدل بها على طريق الدفع في غيرها

﴿ الاول قول الفائل كيف سمع موسى كلام الله تعالى أسمع صوتاو حرفا فان قاتم ﴾ ذلك فاذالم يسمع كلام الله فان كلام الله تمالى ليس بحرف وان لم يسمع حرفاولا صوتاف كيف يسمع ماليس بحرف ولاصوت وقلنا مع كلام الله تعالى وهوصفة قديمة قاعدة بذات الله تعالى ليس بحرف ولاصوت فقولكم كيف سمع كلام الله تعالى كلام من لايفهم المطاوب من سؤال كيفوانه ماذا يطلب به و بماذا يمكن جوابه فلتفهم ذلك حتى تعرف استعالة السؤال فنعول السمع نوع ادراك فقول القائل كيف سمع كقول القائل كيف أدركت بحاءة الذوق حلاوة السكروهذاالسؤال لاسبيل الى شفائه الابوجهين . أحدهاان نسلم مكر الى هذا السائل حتى يذوقه وبدرك طعمه وحلاوته فيقول أدركت انا كاأدركته أنت الآن وه ذاهو الجواب الشافي والتعريف التام والثاني . أن يتعذر ذلك امالفقد السكر أولعدم الذوق في السائل للسكر فيقول أدركت طعمه كاأدركت أنتحلاوة العسل فيكون هذاجواباصوابان وجه وخطأمن وجهاماوجه كونه صوابافانه تعريف بشيء يشبه المسؤ ول عنه من وجه وان كان لابشبهه من كل الوجوه وهوأصل الحلاوة فان طعم العسل بحالف طعم السكر وان قار بهمن بعض الوجوه وهوأصل الحلاوة وهذا غابة المكن فان لمكن السائل قد ذاق حلاوة شيء أصلا تعذرجوابه وتفهيم ماسأل عنه وكان كالعنين يسأل عن لذة الجاع وقط ماأدركه فمتنع تفهمه الاأن نشبه له الحالة التي يدركها المجامع بلذة الاكلفيكون خطأ من وجه اذلذة الجاع والحالة التى بدركها الجامع لاتساوى الحالة التى بدركها الآكلامن حبث ان عموم اللذة قدشملها فانلم بكن قدالتذ بشيءقط تعذر أصل الجواب وكذلك من قال كيف سمع كلام الله تعالى فلاعكن شفاؤه فى السؤال الان بأن نسمعه كلام الله تعالى القديم وهومتعذر فان ذلكمن خصائص المكلم عليه السلام فنعن لانقدر على اساعه أو تشبيه ذلك بشيء من مسموعانه وليس في مسموعاته مايشبه كلام الله تعالى فان كل مسموعاته التي ألفها أصوات والاصوات لاتشبه ماليس بأصوات فيعتذر تفهمه بلالأصم لوسأل وقال كيف تسمعون أنتم الاصوات وهوماممع قط صوتالم نقسدرعلي حوابه فانا ان قلنا كاندرك أنت المصرات فهوأ دراك في

الأذن كادراك البصر في العين كان هذا خطأفان ادراك الاصوات لا يشبه إبصار الالوان فدل ان هذا السؤال عالبلوقال القائل كيف برى رب الارباب في الآخرة كان جوابه عالا لاعالة لانه يسأل عن كيفية مالا كيفية له اذ معنى قول القائل كيف هوأى مذل أى شيء هو مماعر فناه ، فان كان ما يسأل عند عند ماثل لشيء ماعرفه ، كان الجواب محالا ولم يدل ذلك على عدم ذات الله تعالى ف كذلك تعذر هذا لا يدل على عدم كلام الله تعالى بل ينبغى أن يعتقد ان كلامه سبعانه صفة قد عة ليس كثلها من وكان ذانه ذات قد عة ليس كثلها شيء وكان رى ذاته رؤية تعالف رؤية الاجسام والاعراض ولا تشبهها فيسمع كلامه ساعا عنالف الحروف والاصوات

الله في المصاحف أم المائي أن يقال كلام الله سبعانه حال في المصاحف أم الله فا نكان عالا فكيف حل القديم في الحادث فان قاتم الا فهو خلاف الاجاعاذا احترام المصعف مجع عليه حتى حرم على المحدث مسه وليس ذلك الالأن فيه كلام الله تعالى ، فنقول كلام الله تعالى مكتوب في المصاحف محفوظ في القاوب مقر وء بالألسنة وأما السكاغدوا لجبر والسكتابة والحروف والاصوات كلها حادثة الانها أجسام وأعراض في أجسام فكل ذلك حادث وان قلنا انه مكتوب في المصعف أعنى صفته تعالى القديم لم يازم أن تكون ذات القديم في المصعف كاأنا اذا قلنا النار مكتوبة في السكتاب لم يلزم منه أن تكون ذات النار حالة فيه اذ لوحلت فيسه لاحترق المصعف ومن تكلم بالنار فاو كانت ذات النار بلسانه الاحترق لسانه فالنارجسم حار وعليه دلالة هي الاصوات القطعة تقطيعا يحصل منه النون والالف والراء فالحار المحرق ذات المدلول عليه الدلول عليه النار في الدلول عليه الله وكذلك السكلام القديم القائم بذات الله تعالى هو المدلول الاذات الدليل والحروف أدلة وللا داة حرمة اذ جعل الشرع لها حرمة فلذلك وجب احترام المصعف الدلولة على صفة الله تعالى

والاستبعاد النالث ان القسران كلام الله تعالى أم لا . فان قلم لا مح فقد خرقتم الاجاع وان فلتم نعم فنا هوسوى الحروف والاصوات ومعلام ان قراءة القارىء هى الحروف والاصوات و معلام ان قراءة القارىء هى الحروف والاصوات . فنقول ها هنائلاته ألفاظ قراءة ومقر و و وقر آن أما المقروء فهو كلام الله تمالى أعنى صفته القدعة القاعة بذاته وأما القراءة فهى فى اللسان عبارة عن فعل القارى الذى كان المدأه بعدان كان تاركاله ولا معنى للحادث الاانه ابتدى بعدان لم يكن فان كان الخصم لا يفهم هذا من الحادث فلنه لا الفظال الدن والمخلوق ولكن نقول القراءة فعل التدأه المقارئ بعدان لم يكن بعدان لم يكن يفعله وهو محسوس وأما القرآن فقد بطلق و براد به المقروء فأن

أر بدبه ذلك فهوقد مغير مخاوق وهوالذى أراده السلف رضوان الله عليم بقولم القرآن كلام الله تعالى غير مخاوق أى القروء بالالسنة وان أر بدبه القراءة التي هي فعل القارئ ففعل القارئ لا يسبق وجود الحادث فهو حادث وعلى الجلة من بقول ماأحد ثنه باختيارى من الصوت وتقطيعه وكنت ساكتاعنه قبله فهوقد م فلا ينبغى أن مخاطب ويكلف بل يذبئى أن بعلم المسكين انه ايس بدرى ما يقوله ولا هو يفهم معنى الحرف ولا هو يعلم معنى الحدث ولوعلم المالية في نفسه اذا كان مخاوقا كان ما يصدر عنه مخاوقا وعلم الله ان القديم لا ينتقل الى ذات حادثة فلنترك التطويل في الجليات فان قول القائل بسم الله ان لم تكن السين فيه بعد الباء لم يكن قرآنا بل كان خطأ واذا كان بعد غيره ومتأخرا عنه فكيف يكون قد بما وغون تريد بالقديم ما لا يتأخر عن غيره أصلا

والاستبعادال ابع و قولهم أجعت الأمة على ان القرآن مجزة الرسول عليه السلام وانه كلام الله تعالى فانه سور وآيات ولها مقاطع ومفائح وكيف يكون القديم مقاطع ومفائح وكيف ينقسم للسور والآيات وكيف يكون القديم مجزة الرسول عليه السلام والمجزة هي فعل خارق المعادة وكل فعل فهو مخاوق فكيف يكون كلام الله تعالى قديما و قليا أتنكرون ان لفظ القرآن مشيرك بين القراءة والمقروء أم لا فان اعترفتم به فكل ما أو رده المسلمون و وصف القرآن عاهوقد م كقولهم القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق أراد وابه المقروء وكل ما وصفوه به مما الاعتمال القديم مشتركا امتنع التناقض فالاجاع منعقد ما وسفوه به مما الالله تعالى والله تعالى يقول (حتى عاد كالعرجون القديم) ولكن نقول اسم القديم مشتركا بين معنيين فاذا ثبت من وجه لم يستعل نفيه من وجه آخر ف كذا يسمى القرآن القديم مشتركا ما المعروز القديم القرآن كلام الله سيما لفي أما الطلاقه لارادة المقروء دل عليه كلام السلف رضى الله عنه ما الطلاقه لارادة المقروء دل عليه كلام السلف رضى الله عنه ما الطلاقه لارادة المقراء قاله وأصوائهم وقراءتهم وأفعا لهم مخاوقة وأما اطلاقه لارادة القراءة فقد قال الشاعرة قال الشاعرة والقراءة فقد قال الشاعرة والمناعرة والمناعرة والمناعرة والمناعرة والمناعرة والمناطرة والمناه والمناعرة والمناطرة والمناه والمناعرة والمناه والمناعرة والمناطرة والمناه والمناعرة والمناطرة والمنالة والمناطرة والمناطرة والمناطرة والمناطرة والمناطرة والمناطرة ولارادة المقراءة من وأفعا لهم مخاوقة وأما اطلاقه لارادة القراءة فقد قال الشاعرة والمناطرة ولمناطرة ولمنا

ضعواباشهط عنوان السجودبه و يقطع الليل تسبيعا وقرآنا يعنى القراءة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماأذن الله لشي كاذنه لنبي حسن الترنم بالقرآن والترنم يكون بالقراءة وقال كافة السلف القرآن كلام الله غير مخلوق وقالوا القرآن معيزة وهي فعل الله تمالى اذعام واان القديم لا يكون معيز إفبان انه اسم مشترك ومن لم يفهم اشتراك اللفظ ظن تناقضافي هذه الاطلاقات

والاستبعادانا المسكونة المسكونة المسكونة المسكونة المسكونة فأجوه حتى يسمع كلام الله) وفقول ان كان الصوت المسموع المشركة عند الاجارة هو كلام الله تعالى القديم القائم بدأته فأى فضل لموسى عليه السلام في اختصاصه بكونة كلما لله على المشركين وهم يسمعون بدأته فأى فضل لموسى عليه السلام في اختصاصه بكونة كلما لله على المشركين وهم يسمعون ولا يتصور عن هذا جواب الاأن تقول مسموع موسى عليه السلام صفة قد عة قائمة بالله تعالى ومسموع المشرك أصوات دالة على الله الصفة و تبين به على القطع الاشتراك إما في اسم المكلام وهو تسميمة الدلالات باسم المدلولات فان الكلام هو كلام النفس تحقيقا ولكن كلام الدائم على علمه و إما في اسم المسموع فان المفهوم المعلوم بسماع غيره وقد يسمى مسموعا كلامه الدائم على علمه و إما في اسم المسموع فان المفهوم المعلوم بسماع غيره وقد يسمى مسموعا كلام الدائم على علمه و إما في اسم المسموع فان المفهوم المعلوم بسماع غيره وقد يسمى مسموعا كلام الرسول الدائم على كلام الامير فهذا مناز دناأن نذكره في ايضاح مذهب أهل المسموع كلام الرسول الدائم على كلام الامير فهذا مناز دناأن نذكره في ايضاح مذهب أهل السنة في الكلام النفسى المعدود من الغوامض و بقية أحكام الكلام نذكرها عند التعرض لأحكام الصفات

﴿ القسم الثانى من هذا القطب ﴾ (في أحكام الصفات عامة ما يشترك فيها أو يفترق وهي أربعة أحكام)

(الحكم الاول) ان المفات السبعة التي دللناعلم اليست هي الذات بل هي زائدة على الذات فعانع العالم تعالى عندنا عالم بعلم وحى بعياة وقادر بقدرة هكذا في جميع المفات وذهبت المعتزلة والفلاسعة الى انسكار ذلك وقالوا القديم ذات واحدة قد بمة ولا يجوز اثبات ذوات قد بمة متعددة والمالدليل بدل على كونه عالما قادرا حيالاعلى العلم والقدرة والحياة ولنعين العلم من الصفات حتى لا يعتاج الى تكرير جميع الصفات وزعوا ان العامية والحياة ولنعين العلم من الصفات حتى لا يعتاج الى تكرير جميع الصفات وزعوا ان العامية حاللذات وليست بصفة لكن المهتزلة ناقضوا في صفتين اذقالوا انه مربد بارادة وائدة على الذات ومتكلم بكلام هو زائد على الذات الاأن الارادة بعظمها في غير بحل والكلام بعلقه في جسم جاد و يكون هو المتكلم به والفلاسيفة طردوا قياسهم في الارادة وأما الكلام فانهم قالوا انه متكلم بمعنى انه بعنى في ذات النبي عليه الصلاة والسلام ساع أصوات منظومة إما في المقالة ولا يكون لتاك الاصوات وجود من خارج البتة بل في سمع النبي إما في النام أشفا صالا وجود لها ولكن تعدث صورها في دماغه وكذلك يسمع أصوا تا كابرى النام أشفا صالا وجود لها ولكن تعدث صورها في دماغه وكذلك يسمع أصوا تا

لاوجود لهاحتى ان الحاضر عند النائم لا يسمع والنائم قديسمع وبهوله الصوت الهائل ويزعمه وينتب خائفامذ عوراوزعموا انالنبي اذا كانعالى الرتبة في النبوة ينتهي صفاءنف الىأن يرى في اليقظة صورا عجبة ويسمع مهاأصوانا منظومة فتعفظها ومن حواليه لايرون ولايسمعون وهذاالمعنى عندهم برؤية الملائكة وساع القرآن منهم ومن ليس في الدرجة العالية فى النبوة فلا بدرى ذلك الافى المنام فهذا تفصيل مذاهب الضلال والغرض إثبات الصفات والبرهان القاطع هوان من ساعد على انه تعالى عالم فقد ساعد على ان له علما فان المفهوم من قولناعالم ومن له علم واحدفان الماقل يعقل ذاتاو يعقلها على حالة وصفة بعد ذلك فيكون قدعقل صفة وموصوفا والمفة علم مثلاوله عبارنان أحدهماطو يله وهي أن نقول هذه الذات قدقامها علم والأخرى وجيزة أوجزت بالتصريف والاشتفاق وهي ان الذات عالمة كانشاعد الانسان شغصاونشاهمدنعلا ونشاهم دخول رجله في النعل فله عبارة طويلة وهوأن نقول همذا الشخص رجله داخلة في نعله أونقول هومنعل ولامعني ليكونه منتعلا الاانه ذونعل ومايظن من ان قيام العلم بالذات يوجب للذات حالة تسمى عالمية هوس محض بل العلم هي الحالة فلامعنى الكونه عالماالا كون الذات على صفة وحال تلك الصفة الحال وهي العلم فقط ولكن من يأخذ المعانى من الالفاظ فلابدأن يغلط و فاذات كررت الالفاظ بالاشتقاقات فاشتقاق صفة المالم من لفظ العلم أو رث هذا الغلط فلا ينبغي أن يغتر به و بهذا يبطل جيع ماقيل وطول من العلة والمعاول وبطلان ذلك جلى بأول العمال لمن لم يتكرر على سمعه ترديد تلك الالفاظ ومن علق ذلك بفهمه فلا يمكن نزوعه منه الابكلام طويل لا يحمله هذا المختصر ، والحاصل هوانا نقول للفلاسفة والممتزلة هل المفهوم من قولناعالم عين المفهوم من قولنامو جودأ وفيسه اشارة الى وجودوز يادة فان قالوالافاذا كلمن قال هوموجود عالم كائنه قال هوموجودوهـ ذاظاهر الاستمالة واذا كان في مفهو ، هزيادة فتلك الزيادة هل مي مختصة بذات الموجوداً ملا . فان قالوالافهو محال اذيخر خبه عن أن يكون وصفاله وان كان مختصابداته فنعن لانعني بالعمل الاذلك وهي الزيادة الختصة بالذات الموجودة الزائدة على الوجودالتي بحسن أن يشتق للوجودبسبهمنه اسم العالم فقدساعدتم على المعنى وعادالنزاع الى اللغظ وان أردت اراده على الفلاسفة قلت مفهوم قولناقادرمفهوم قولناعالم أمغيره فان كان هوذاك بمينه فكاثا قلناقا درقادرفانه تكرارمحض وانكان غيره فاذاهو المرادفق دأثبتم مفهومين أحدهما يعبرعنه بالقدرة والآخر بالعلم ورجع الانكارالي اللفظ فان قيل قولكم أص مفهومه عين المفهوم من قولكم آمروناه ومخبرا وغيره فان كان عينه فهوت كرار محض وان كانغيره

فليكنله كلامهوأم وآخرهونهي وآخرهوخبر وليكن خطابكلشئ مفارقا لخطاب غيره وكذلكمفهوم قولكمانه عالمبالاعراض أهوعه ين مفهوم قولكم انه عالمبالجواهر أوغيره فان كان عينه فليكن الانسان العالم بالجوهرعالما بالعرض بعين ذلك العمم حتى يتعلق علم واحد بمتعلقات مختلفة لانهاية لها وانكان غيره فليكن لله علوم مختلفة لانهالهاوكذلك الكلام والقدرة والارادة وكلصفة لانهاية لمتعلقاتها ينبغى أنلايكون لاعدادتلك الصفة نهابة وهمذا محال فانجازأن تكون صفة واحدة تكون هي الامروهي النهى وهي الخبر وتنوب عن هـذه المختلفات جازأن تكون صفة واحـدة تنوب عن العلم والقدرة والحياة وسائر الصفات. ثم اذا جاز ذلك جازأن تكون الذات بنفسها كافية ويكون فيهامعنى القدرة والعلم وسائر الصفات من غير زيادة وعند ذلك يازم مذهب المعتزلة والفلاسفة والجوابأن تقول هذا السؤال بحرك قطباعظما من إشكالات الصفات ولابليق حلها بالمختصرات وأسكن اذسبق القلم الى ايراده فالزمز الى مبدإ الطريق في حله وقد كاع عنه أكثر المحصلين وعدلوا الى التمسك بالكتاب والاجاع وقالوا هذه الصفات قدو ردالشرع بهااذدل الشرع على العلم وفهم منه الواحد لاعالة والزائد على الواحد لمرر دفلا يعتقده وهذا لايكاد يشفى فانه قدو ردبالأم والنهى واللبر والتوراة والانجيل والقرآن فالمانع من أن يقال الام غيرالنهى والقرآن غيرالتو راة وقدو ردبانه تمالى يعلم السر والملانية والظاهر والباطن والرطب واليابس وهلم حواالى مايشمل القرآن عليه فلعل الجواب مانشير الى مطلع تعقيقه وهوان كلفريق من العقلاء مضطرالي أن يعترف بان الدليل قددل على أمرزا تدعلي وجود ذات الصانع سبعانه وهو الذي يعبر عند بانه عالم وقادر وغيره والاحتمالات فيماثلاثة طرفان و واسطه والاقتصاداً قرب الى السداد . أما الطرفان فأحدهما في التفريط وهو الاقتصار على ذات واحدة تؤدى جميع هذه المعاني وتنوب عنها كإقالت الفلاسفة . والثاني طرف الافراط وهو إثبات صفة لانهاية لآحادهامن الماوم والكلام والقدرة وذلك بعسب عددمتعلقات هذه الصفات وهذا إسراف لاصار اليه الابعض المنزلة وبمض الكرامية . والرأى الثالث هوالقصدوالوسط وهوأن مقال المختلفات لاختلافها درجات في التقارب والتباعد فرب شيئين مختلفتين بذاتهما كاختلاف الحركة والسكون واختلاف القدرة والعمروا لجوهر والعرض ورب شيئين بدخلان تعت حدوحقيقة واحدة ولا بعتلفان لذاتهما وانما يكون الاختلاف فهمامن جهة تغاير التعلق فليس الاختلاف بين القدرة والعلم كالاختلاف بين العلم بسواد والعلم بسوادآخر أو بيياض آخر ولذلك اذاحددت العلم بعددخل فيه العلم بالمعاومات كلها

فنقول الاقتصاد في الاعتقاد أن يقال كل اختلاف يرجع الى تبابن الدوات بأنفسها فلا بمكن أن يكفى الواحدمنها وينوب عن الخناهات فوجبأن يكون العلم غير القدرة وكذلك الحياة وكذاالصفات السبعة وانتكون الصفات غيرالذات من حيث ان المباينة بين الذات الموصوفة وبين الصفة أشدمن المباينة بين الصفتين وأماالعلم بالشئ فلا يخالف العلم بغيره الامن جهة تعلقه بالمتعلق فلا يبعدأن تميز الصفة القدعة بهذه الخاصية وهوأن لايوجب تباين المتعلقات فيها تبايناوتعددا ، فان قيل فليس في هذا قطع دابر الاشكال لانك اذا اعترفت باختلاف مابسيب اختلاف المتعلق فالاشكال قائم فالكوللنظرفي سبب الاختلاف بعد وجود الاختلاف وفأقول غاية الناصر لمذهب معين أن يظهر على القطع ترجيح اعتقاده على اعتقاد غيره وقد حصل هذا على القطع اذ لاطريق الا واحدمن هذه الثلاث أواختراع رابع لا يعقل وهذا الواحد اذاقو بل بطرفيه المتقابلين له علم على القطعر جانه واذ لم يكن بد من اعتقاد ولا معتقد الاهذه الثلاث وهدذا أقرب الثلاث فبعب اعتقاده وإن بقي ما بحيك في الصدر من اشكال بازم على هذا واللازم على غيره أعظم منه وتعليل الاشكال محن اماقطعه بالكلية والمنظور فيههى الصفات القدعة المتعالية عن افهام الخلق فهوأم ممتنع الابتطويل لا يعمله الكتاب هـ ذاهوال كلام العام ، وأما المعنزلة فانا تخصهم بالاستفراق بين القدرة والارادة و ونقول لو جاز أن يكون قادر ا بغير قدر ته جازأن يكون من د ابغير ارادة ولافر قان بينهما . فانقيل هوقادر لنفسه فلذلك كان قادراعلى جميع المقدورات ولوكان مريد النفسه لكان مريدا لجلة المرادات وهو محال لان المتضادات عكن ارادتها على البدل لاعلى الجع وأما القدرة فبعو زأن تتعلق بالضدين والجواب أن نقول قولوا انهم يدلنفسه تم يعتض ببعض الحادثات المرادات كاقلتم قادرلنفسه ولاتتعلق قدرته الاببعض الحادثات فانجلة أفعال الحيوانات والمتولدات خارجة عن قدرته وارادته جيعاعند كم فاذا جاز ذلك في القدرة جازفي الارادة أيصا . وأما الفلاسفة فانهم ناقضوافي الكلام وهو باطل من وجهين . أحد هماقولم انالله سبعانه وتعالى متكلم مع انهم لايثبتون كلام النفس ولايثبتون الاصوات في الوجود وانماشتون ساع الصوت بالحلق في أذن النهى من غيرصوت من خارج ولو جازأن يكون فالثما يحدث في دماغ غيره موصوفا بأنهمتكلم لجازأن يكون موصوفا بأنه مصوت ومتعرك لوجود الصوت والحركة في غيره وذلك عال . والثاني انماذ كر وهرد للشرع كله فانمايدركه الناعم خياللاحقيقة له فاذار ددت معرفة النبي اسكلام الله تعالى الى الضيل الذى يشبه أضغاث احلام فلا يثق به الني ولا يكون ذلك علما و بالجلة هؤلاء لا يعتقدون (٨ اقتصاد)

الدين والاسلام وانما يتجماون باطلاق عبارات احترازامن السيف والمسكلام معهم في أصل الفعل وحدوث العالم والقدرة فلا تشتغل معهم بهذه التفصيلات وان قبل أفتقولون ان صفات الله تعالى غير الله تعالى غير الله تعالى غير الله تعالى الذات معردها اذ اسم الله تعالى لا يصدق على ذات قد أخلوها عن صفات الا محلى الذات معردها اذ اسم الله تعالى لا يصدق على ذات قد أخلوها عن صفات الا محلى الا يقال الفقه غير الفقيه ويد زيد غير زيد ويد النجار غير النجار لان بعض الداخل في الاسم لا يكون عين الداخل في الاسم فيدزيد ليس هو زيد ولاهو غير زيد بل كلا الفقلين محال وهكذا كل بعض فليس غير الكل ولاهو بعين الكفقين خال وهكذا كل بعض فليس غير الكل ولاهو بعين الكل فلوقيل الفقه غير الانسان فهو فيحو ز أن يقال الصفة غير الذات التي تقوم بها الصفة كايقال المرض القائم بالجوهر هو غير الجوهر على معنى أن مفهوم اسمه غير مفهوم اسم الآخر وهذا حصر جائز بشرطين وأحدها أن لا يمنع الشرع من الفير ما يعو ز بد المنافي وماهو حظ اللفظ فلا معنى وجوده دون الذي هوغير ما لا ضافات اليسه فانه ان فهم ذلك لم يكن أن يقال سواد زيد غير زيد لا يو بد دون زيد فاذا قد انكشف بهذا ماهو حظ المهني وماهو حظ اللفظ فلا معنى للتطويل في الجليات

المنافع الثانى في الصفات الله ندى ان هده الصفات كلها قائم بداته الا بحو زأن يقوم شي منها بغير ذاته سواء كان في محل أولم يكن في محل وأما المعتزلة فانهم حكموا بأن الارادة لا تقوم بذاته تعالى فانها حادثة وليس هو محلاللحوادث ولا يقوم بمحل آخر لانه يؤدى الى أن يكون ذلك الحسل هو المريد به فهى توجد لا في محل و زعموا ان المحلام لا يقوم بذاته لا نه حادث ولكن يقوم بمحسم هو جاد حتى لا يكون هو المتحلم به بل المتحلم به هو الله سحانه وأما البرهان على ان الصفات بنبنى أن تقوم بالذات فهو عند من فهم ما قدمناه مستغنى عنه فان الدليل لما دل على وجود الصانع سحانه دل بعده على ان الصانع تعالى بصفة كذا ولا نعنى بأنه تعالى على صفة كذا الاانه تعالى على تلك الصفة ولا فرق بين كونه على تلك الصفة و بين في ما المنافعة و بين قولنا من بدريد واحد قسمية والمات من بداته تعالى ارادة واحدة ومفهوم قولنا عم بذاته ارادة وليس عريد واحد قسمية والمات من بداته تعالى المادة به فسواء كانت موجودة أومعد ومة فقول القائل انه من بدلفظ خطأ لا معنى له وهكذا المتكلم فانه متكلم موجودة أومعد ومة فقول القائل انه من بدلفظ خطأ لا معنى له وهكذا المتكلم فانه متكلم باعتبار كونه محلا المكلام ادلا فرق بين قولنا هم بدلة والناقام المكلام به ولا فرق باين قولنا قام المنافق المنافع به ولا فرق به ولا فرق به ولا فرق به به ولا فرق به ولا فرق به المنافع به ولا فرق به ولا فرق به به ولا فرق به ولك المحلى المنافقة ولا فرق به به ولا فرق به ولا

بين قولنا ليس بمتكلم وقولنالم يقم بدانه كلام كافي كونه موتاو متحركافان صدق على الله تعالى قولنا لم يقم بذانه كلام صدق قولنا ليس بمتكلم لانهما عبارتان عن معنى واحد والمجب من قولهم ان الارادة توجد لافي محل فان جاز وجود صدفة من الصفات لافي محل فليجز وجود العلم والقدرة والسدواد والحركة بل الكلام فلم قالوا بخلق الاصوات في محل فلتخلق في غير محل وان لم يعقب السوت الافي محل لانه عرض وصدفة فكذا الارادة و لو عكس هذا لقيل انه خلق كلاما لافي محل وخلق ارادة في محسل لكان العكس كالطرد ولكن لما كان أول المخلوقات بعتاج الى الارادة والمحل مخلوق لم يمكنهم تقدير محل الارادة موجود اقبل الارادة فانه لا محل قبل الارادة والمحل الدوادة في غير محل الحوادث ومن موجود اقبل المحوادث المنهم فان استعالة وجود ارادة في غير محل واستعالة كونه من بدا بارادة لا تقوم به واستعالة حدوث ارادة حادثة به بلا ارادة تدرك بدبهة العقل أونظره من بدا بارادة لا تقوم به واستعالة حدوث ارادة حادثة به بلا المحوادث فلا بدرك الا بنظر دقبق كاسنذ كره

المناف ا

أزلافان ذلك يبقى فبالا يزال لانه لذانه لايقبل اللون باتفاق العقلاء ولم بحزأن تتغير تلك الاستعالة الى الجوازف كذلك سائر الحوادث، فان قبل هذا يبطل بعدث العالم فانه كان مكنا قبل حدوثه ولم يكن الوهم يرتق الى وتت يستعيل - دوئه قبله ومع ذلك يستعيل حدوثه أزلاولم يستعل على الجلة حدوثه . قلناهذا الالزام فاسد فانالم نحيل إثبات ذات تذبو عن قبول حادث الكونها واجبة الوجود ثم تنقل الى جواز قبول الحوادث والعالم ايس لهذات قبل الحدوث موصوفة بأنها قابلة للحدوث أوغيرقابلة حتى ينقلب الى قبول جوازا لحدوث فيلزم ذلك على مساق دليلنا ، نعم يازم ذلك المعتزلة حيث قالوا للعالم ذات في العدم قد بمة قابلة للحدوث بطر أعلبها الحدوث بعد انلم يكن فأماعلي أصلنا فغيرلازم واعالذي نقوله في العالم انه فعل وقدم الفعل محال لاان القديم لا يكون فعلا . الدليل الثالث هوانانقول اذا قدرنا قيام حادث بذاته فهو قبل ذلك ماأن يتصف بضد ذلك الحادث أو بالانفكاك عن ذلك الحادث وذلك الضدأوذلك الانفكاك ان كان قديما استعال بطلانه و زواله لان القديم لا يعدم وان كان حادثا كان قبله حادثلا محالة وكذاقبل ذلك الحادث حادث ويؤدى الىحوادث لاأول لهاوهو محال ويتضم ذاكبأن تفرض في صفة معينة كالمكلام مثلافان الكرامية قالوا انه في الازلمت كلم على معنى انه قادر على خلق الـ كلام في ذاته ومهما أحدث شيأ في غير ذانه أحدث في ذاته قوله كن ولابدأن يكون قبل إحداث هذا القولسا كتاو يكون سكوته قديما واذاقال جهمانه يحدث فى ذاته علما فلا بدأن مكون قبله غافلاوتكون غفلته قديمة . فنقول السكوت القديم والغفلة القدعة يستعيل بطلانهما لماسبق من الدليل على استحالة عدم القديم . فان قيل السكوت ليس بشئ إيمابرجع الىعدم الكلام والغفلة ترجع الىعدم العلم والجهل واضداده فاذاوجدال كلام لم يبطل شئ اذلم يكن شئ الاالذات القديمة وهي باقية ولكن انضاف البها موجود آخر وهو الكلام والعلم فأما أن يقال انعدم شئ فلا و يتنزل ذلك منزلة وجود العالم فانه يبطل العدم القديم ولكن العدم ليس بشئ حتى يوصف بالقدم ويقدر بطلانه. والواجب من وجهين . أحدهاأن قول القائل السكوت هوعدم الكلام وليس بصفة والغفلة عدم العلم وليست بصفة كقوله البياض هوعدم السوادوسائر الالوان وليس باون والسكون هوعدم الحركة وليس بعرض وذلك محال والدليل الذي دل على استعالته بعينه يدل على استعالة هلذا والخصوم في هلذه المسئلة معترفون بأن السكون وصف زائد على عدم الحركة فان كلمن بدعى أن السكون هوعدم الحركة لا يقدر على إثبات حدث العالم فظهور الحركة بعد السكون اذا دل على حدث المتعرك فكذلك ظهو رالكلام بعد السكوت بدل على حدث

والحواب

المتكلم من غيرفرق اذ المسالث الذي به يعرف كون السكون معني هومضاد للحركة بعينه يعرف بهكون السكون معنى يضادال كلام وكون الغفلة معنى يضاد العلم وهو أنااذا أدركنا تفرقة بين حالتي الذات الساكنة والمتعركة فان الذات مدركة على الحالتين والتفرقة مدركة بين الحالتين ولاترجع التفرقة الى ز والأمر وحدوث أم فان الشي لايفارق نفسه فدل ذاك على انكل قابل الشي فلا يخلوعنه أوعن ضده وهذا مطرد في المكلام وفي العلم ولا يلزم على هذا الفرق بين وجود العلم وعدمه فان ذلك لا بوجب ذا تين فانه لم تدرك في الحالتين ذات واحدة يطرأ عليها الوجود بل لاذات للعالم قبل الحدوث والقديم ذات قبل حدوث الكلام علم على وجه مخالف الموجه الذي علم عليه بعد حدوث الكلام يعبر عن ذلك الوجه بالسكوت وعن هذا بالكلام فهما وجهان مختلفان أدركت عليهماذات مسقرة الوجود فى الحالتين وللذات هيئة وصفة وحالة بكونه ساكتا كاأن له هيئة بكونه متكلما وكاله هيئة بكونه ساكتا ومتعركا وأبيض وأسودوه في الموازنة مطابقة لامخرجمها . الوجه الثاني في الانفصال هوأن يسلمأيضا ان السكوت ليس بمعنى وانمايرجع ذلك الى ذات منفكة عن الكلام فالانفكاك عن الكلام حال للنفك لا محالة بنعدم بطريان الكلام فال الانفكاك تسمى عدماأو وجوداأوصفة أوهيئة فقدانتني الكلام والمنتني قديم وقدذ كرناان القديم لاينتني سواء كان ذاتا أوحالا أوصفة وليست الاستعالة الكونه ذاتا فقط بل لكونه قديما ولا يلزم عدم العالم فانه انتفى مع القدم لان عدم العالم ليس بذات ولاحصل منه حال لذات حتى يقدر تغيرها وتبدلهاعلى الذات والفرق بينهماظاهر وفان قيل الاعراض كشيرة والخصم الابدعىكون البارى محل حدوثشيءمها كالألوان والآلام واللذات وغيرهاوا بماالكلام فى الصفات السبعة التي ذكر تموها ولانزاع من جلتها في الحياة والسكلام وأعما النزاع في ثلاثة في القدرة والارادة والعلم وفي معنى العلم السمع والبصر عندمن يثبتهما وهذه الصفات الثلاثة لابد أنتكون حادثة ثم يستعيل ان تقوم بغير الانه لا يكون متصفا بها فيجب ان تقوم بذاته فيلزم منه كونه محلاللحوادث أماالعلم بالحوادث فقددهب جهم الى أنهاعاوم حادثة وذلك لان الله تعالى الآن عالم بأن العالم كان قدو جد قبل هذا وهوفي الازل ان كان عالما بأنه كان قدو جدكان هذاجهلالاعاماواذالم بكن عالما بأنه قدوجدكان جهالالاعاماواذالم بكن عالماوهوالآن عالم فقد ظهرحدوث العلم بأن العالم كان قدوجد قبل هذاوهكذا القول في كل عادث وأما الارادة فلابد منحدوثهافاتها لوكانت قديمة لكان المرادمعهافان القدرة والارادة مهما تمتاوار تفعت العوائق منهماوجب حصول المرادف كيف يتأخر المرادعن الارادة والقدرة من غيرعائق

فلهذا قالت الممتزلة بحدوث ارادة في غيرمحل وقالت الكرامية بحدوثها في ذاته و ربما عبروا عنه بأنه يخلق ابجادا في ذاته عند وجود كلموجود وهذا راجع الى الارادة وأماالكلام فكيف بكون قديما وفيه إخبار عمامضي فكيف قال في الأزل إنا أرسلنا نوحا الى قومه) ولم يكن قدخلق نو عابعد وكيف قال في الأزل لموسى ( إخلع نعليك) ولم يخلق بعد موسى فكيف أمرونهي من غيرمأمو رولامنهي واذا كان ذلك محالا نم علم بالضرورة انه آص وناه واستعال ذلك في القدم علم قطعاانه صار آمر اناهيا بعدان لم يكن فلامعني لـكونه محلا للحوادث الاهذا، والجواب انانقول مهما حللنا الشهة في هذه الصفات الثلاثة انتهض منه دليل مستقل على ابطال كونه حملالحوادث اذلم بذهب الممه ذاهب الابسب همذه الشمة واذا انكشف كان القول ما باطلا كالقول بانه على للالوان وغيرها بمالا يدل دليل على الاتصاف بها م فنقول البارى تعالى في الازل علم بوجو دالعالم في وقت وجوده وهذا العلم صفة واحدة مقتضاها فى الازل العلم بان العالم يكون من بعدوعند الوجود العلم بانه كائن و بعده العلم بانه كان وهذه الاحوال تتعاقب على العالم و يكون مكشو فالله تعالى تلك الصفة وهي لم تتغير وانما المتغيرأحوال العالموايضاحه بمثال وهوانا اذافرضناللواحدمناعامابقدوم زيد عندطاوع الشمس وحصل لههذا العلمقبل طاوع الشمس ولم ينعدم بل بقى ولم يخلق له علم آخر عند طاوع الشمس فاحال هذا الشخص عندالطاوعأ يكون عالمابقدوم زيدأ وغيرعالم ومحالأن يكون غيرعالم لانه قدر بقاء الملم بالقدوم عند الطاوع وقدعلم الآن الطاوع فيلزمه بالضرورة أن يكون عالما بالقدوم فاودام عندا نقضاء الطاوع فلابدأن يكون عالما بأنه كان قدقدم والعلم واحدأفادالاحاطة بأنه سكون وانه كائن وانهقد كان فهكذا ينبغي يفهم علم الله القديم الموجب بالاحاطة بالحوادث وعلى هذا ينبغي ان بقاس السمع والبصر فان كل واحدمهما صفة بتضح بها المرئى والمسموع عندالوجود من غير حدوث تلك الصفة ولاحدوث أمر فهاوا عا الحادث المسموع والمرئى والدليل القاطع على هـذاهوان الاختلاف بين الاحوال شي واحـد في انقسامه الى الذي كان و يكون وهو كائن لا يزيد على الاختلاف بين الذوات المختلفة ومعاوم أن العلم لا يتعدد بتعدد الذوات فكيف يتعدد بتعدد أحوال ذات واحدة واذا كان علم واحد بفيدالاحاطة بذوات مختلفة متباينة فنأبن يستعيلأن بكون علرواحد يفيداحاطة بأحوال فوات واحدة بالاضافة الى الماضي وللستقبل ولاشك انجهمان في الهابة عن معلومات الله تعالى تم لايشت علومالانهاية لهافيلزمه أن يعترف بعلم واحدد يتعلق ععلومات عتلفة فكيف يستبعد ذلك في أحوال معاوم واحد بعققه انه لوحد في الم يكل عاد في الكان ذلك العلم لا يعلو



إماأن يكون معاوما أوغير معاوم فان لم يكون معاوما فهو محال لانه حادث وان جاز حادث لا يعلمه معانه في ذانه أولى بأن يكون متضعاله فبأن يجوزان لايعلم الحوادث المباينة لذاته أولى وانكان معاوما فاماأن يفتقراني علم آخولانهاية له وذلك محال وأما أن يعلم الحادث والعلم بالحادث نفس ذلك العلم فتكون ذات العلم واحدة ولهامعاومان أحدهماذات والآخر ذات الحادث فيازم منه لاعالة تعبو بزعلم واحد بتعلق ععاومين مختلفين فكيف لا يعبو زعلم واحد يتعلق بأحوال معلوم واحدمع اتحادالعلم وتنزهه عن التغير وهذالامخر جمنه فأما الارادة فقد ذكرنا انحدوثها بغيرارادة أخرى محال وحدوثها بارادة بتسلسل الىغير نهامة وان تعلق الارادة القدعة بالاحداث غير محال ويستعيل ان تتعلق الارادة بالقديم فلرتكن العالم قد عالان الارادة تعلقت باحداثه لابوجوده في القدم وقد سبق الضاح ذلك وكذلك السكرامي اذاة ال بعدث في ذاته العادا في حال حدوث العالم فبذلك بعصل حدوث العالم في ذلك الوقت ، فيقال له وماالذي خصص الا يجاد الحادث في ذاته بذلك الوقت فيعتاج الى مخصص آخر فيلزمهم في الا يجاد مالزم المعتزلة في الارادة الحادثة ، ومن قال منهم ان ذلك الا يجاده وقوله كن وهوصوت فهو محال من ثلاثة أوجه وأحدها استعالة قيام الصوت بذاته والآخران قوله كن عادث أيضافان حدث من غير أن يقول له كن فلعدث العالم من غير أن يقال له كن فان افتقر قوله كن في ان يكون الى قول آخر افتقر القول الآخر الى ثالث والثالث الى راجع ويتسلسل الى غيرنها ية ثم لا ينبغي ان يناظر من انهى عقله الى أن يقول معدث فى ذاته بعدد كل حادث فى كل وقت قوله كن فجمع الآف الآف أصوات في كل لخظة ومعاوم أن النون والكاف لا يمكن النطق بهما في وقت واحدبل ينبغى انتكون النون بعدالكاف لان الجع بين الحرفين عال وان جعولم يرتبلم يكن قولامفهوما ولا كلاماوكا يستعمل الجع بين حرفين مختلفين فكذلك بين حرفين مماثلين والايعقل في آن واحدالف ألف كاف كالايعقل الكاف والنون فهؤ لاءحقهم أن يسترزقوا الله عقلاوهوأهم لهم من الاشتغال بالنظر ، والثالث ان قوله كن خطاب مع العالم في حالة العدم أوفى حالة الوجود فانكان في حالة العدم فالمعدوم لا يفهم الخطاب فكيف عتشل بأن يتكون بقوله كن وان كان في حالة الوجو دفالسكائن كيف بقال له كن فانظر ماذا يفعل الله يعالى بمن صلعن سبيله فقد انهى ركا كة عقله الى أن لا يفهم المعنى بقوله تعالى ( اذا أردنا أن نقول له كن فيكون) وانه كناية عن نفاد القدرة وكالهاحتي أنجر بهم الى هذه المخازي نعوذ بالله من للخزى والفضيعة يوم الفزع الاحبر يوم تكشف الضائر وتبلى السرائر فيكشف اذ ذاك ستر اللهءن خبائث الجهال ويقال للجاهل الذي اعتقدفي الله تعالى وفي صفاته غير الرأى السديد

Y

(لقد كنت في غفلة من هذاف كشفناعنك غطائك فبصرك اليوم حديد) . وأماال كلام فهو قديم ومااستبعد ومن قوله تعالى ( اخلع نعليك) . ومن قوله تعالى (انا أرسلنا نوحا) استبعاد مستنده تقديرهم الكلام صوتاوهو محال فيه وليس بمحال اذفهم كلام النفس . فانانقول مقوم بذات الله تعالى خبرعن ارسال نوح العبارة عنه قبل إرساله إنا ترسله و بعد إرساله انا أرسلنا واللفظ يحتلف باختلاف الاحوال والمعنى القائم بذاته تعالى لا يختلف فان حقيقته انه خبرمتعلق بمخبرذلك الجبرهوارسال نوحفي الوقت المعاوم وذلك لايحتلف باختلاف الاحوال كا سبق فى العلم وكذلك قوله إخلع نعليك لفظة ندل على الامروا لأمر اقتضاء وطلب ريقوم بذات الامروليس شرط قيامه بهأن يكون المأمو رموجودا والكن يجوزأن يقوم بذاته قبل وجود المأمو رفاذاوجدالمأمو ركان مأمو رابذلك الافتضاء بعينه من غمير تحدد اقتضاء آخر وكممن شخص ليس له ولدويقوم بذانه اقتضاء طلب العلمنه على تقدير وجوده اذيقدر فى نفسه أن يقول لولده أطلب العلم وهذا الاقتضاء يتجز في نفسه على تقدير الوجود فاو وجد الولدوخلق له عقل وخلق له علم عافى نفس الأب من غير تقدير صياغة لفظ مسموع وقدر بقاء ذلك الاقتضاء على وجوده لعلم الابن انه مأمو رمن جهة الأب بطلب العلم في غيرا ستثناف اقتضاء متجدد فى النفس بل يبقى ذلك الاقتضاء نعم العادة جارية بأن الابن لا يعدث له علم الا بلفظيد ل على الاقتضاء الباطن فيكون قوله بلسانه اطلب العلم دلالة على الاقتضاء الذى فى ذاته سواء حدث في الوقت أوكان قد يما بذاته قبل وجود ولده فهكذا ينبغي أن يفهم قيام الامر بذات الله تعالى فتكون الالفاظ الدالة عليه حادثة والمدلول قديما ووجود ذلك المدلول لايستدعى وجود المأمو ربل تصور وجودهمهما كان المأمو رمقدر الوجودفان كان مستعيل الوجودر بما لابتصوروجودالاقتضاء بمن يعلم استعالة وجوده فلذلك لانقول ان الله تعالى يقوم بذاته اقتضاء فعلى عن يستعيل وجوده بل عن علم وجوده وذلك غير محال . فان قدل أ فتقولون ان الله تعالى فى الازل آمروناه وفان قلتم انه آمر فكيف يكون آمر الامأمورله وان قلتم لافقد صار آمر ابعد ان لم يكن. قلنا اختلف الاضحاب في جواب هذا والمحتار ان نقول هذا نظر يتعلق أحدطرفيه بالمعنى والآخر باطلاق الاسم من حيث اللغة فأماحظ المعنى فقدانكشف وهوان الاقتضاء القديم معقول وانكان سابقاعلي وجودالمأموركافي حق الولدينبغي ان يقال اسم الامر ينطلق عليه بعدفهم المأمور ووجوده أم بنطق عليمه قبله وهذاأم لفظى لا ينبغي للناظر أن يشتغل بأمثاله ولكن الحق انه بجوزاط لاقه عليه كإجوزوا تسمية الله تعالى قادرا قبل وجود المقدور ولم يستبعدوا قادرا ليسله مقدور موجود بل قالوا القادر يستدعى مقدورا معاوما

فكذلك الأص يستدى مأمو رامعاوماموجودا والمعدوم معاوم الوجود قبل الوجود بل يكون بستدى الأمر مأمو رابه كايستدى مأمو راو يستدى أمرا أيضا والمأمو ربه يكون معدوما ولا يقال انه كيف يكون أمرامن غير مأمو ربه بل يقال له مأمو ربه هومعاوم وليس يشترط كونه موجودا بل يشترط كونه معدوما بل من أمر ولده على سبيل الوصية بأمر ثم توفى فأتى الولد عا أوصى به يقال امتل أمر والده والآمر معدوم والأمر فى نفسه معدوم ونعن مع هذا نطلق اسم امتثال الأمر فاذا لم يستبعد كون المأمو ربحتثلا للامر ولا وجود للأحر ولا اللاحر ولا الأمر ونقد انكشف من هذا حظ اللفظ والمعنى جيعا ولا نظر الافهما فهذا ماأردنا وجود المأمو رفقد انكشف من هذا حظ اللفظ والمعنى جيعا ولا نظر الافهما فهذا ماأردنا

أننذ كره في استعالة كونه محلا للحوادث اجالاوتفصيلا

﴿ الحكم الرابع ﴾ ان الاساى المستقة لله معالى من هذه الصفات السبعة صادقة عليه أزلا وأبدافهوفي القدم كان حياقادرا عالماسميعاب برامت كلما وأما مانستق لهمن الافعال كالرازق والخالق والمعز والمذل فقد اختلف في انه يصدق في الازل أملا وهذا اذا كشف الغطاءعنه تبين استعالة الخلاف فيه والقول الجامع ان الاسامى التي تسمى بها الله سبعانه وتعالى أربعة . الاول أن لا بدل الاعلى ذاته كالموجود وهذاصادق أزلاو أبدا . الثاني مايدل على الذات مع زيادة سلب كالقديم فانه يدل على وجود غير مسبوق بعدم أزلا والباقي فانه يدل على الوجود وسلب العدم عنه آخرا وكالواحد فانه يدل على الوجود وسلب الشريك وكالغنى فانه بدل على الوجود وسلب الحاجة فهذا أيضا يصدق أزلا وأبدا لان مايسلب عنه يسلب لذاته فيلازم الذات على الدوام . الثالث مايدل على الوجودوصفة زائدةمن صفات المعنى كالحى والقادر والمتكلم والمريد والسميع والبصير والعالم ومابرجع الى هذه الصفات السبعة كالآمر والناهي والخبير ونظائره فذلك أيضا يصدق عليه أزلا وأبدا عند من يعتقد قدم جميع الصفات . الرابع مايدل على الوجود مع اضافة الى فعل من أفعاله كالجوادوالر زاق والخالق والمعز والمذل وأمثاله وهذا مختلف فيه فقال قوم هوصادق أزلا اذ لولم يصدق لكان اتصافه به موجباللتغير وقال قوم لا يصدق اذ لاخلق في الازل فكيف يكون خالقاوالكشف للغطاءعن هذاان السيف فى الغمديسمى صارماوعندحصول القطع به وفي تلك الحالة على الاقتران يسمى صارماوهما بمعنيين مختلفين فهو في الغمد صارم بالقوة وعندحصول القطع صارم بالفعل وكذلك الماءفي المكوز يسمى مرو ياوعند الشرب يسمى مروياوها اطلاقان مختلفان فعنى تسمية السيف في الغمد صارما أن الصغة التي

معصل بهاالقطع في الحال لالقصور في ذات السيف وحدته واستعداده بل لأمر آخر وراء ذاته فبالمعنى الذي يسمى السيف في الغمد صار ما يصدق اسم الحالق على الله تعالى في الأزل فان الحلق اذا جرى بالف على يكن لجدداً من في الذات لم يكن بل كل ما تشدرط لتعقيق الفعل موجودا في الازل و بالمعنى الذي يطلق حالة مباشرة القطع للسيف اسم الصارم لا يصدق في الازل فهذا حظ المعنى فقد ظهراً نمن قال إنه لا يصدق في الازل فهذا حظ المعنى فقد ظهراً نمن قال إنه لا يصدق في الأول واذا كشف الغطاء على المعنى الثانى ومن قال يصدق في الازل فهو محق وأراد به المعنى الأول واذا كشف الغطاء على هذا الوجه ارتفع الحلاف فهذا بمام ما أردناذ كره في قطب الصفات وقد اشمل على سبعة حام و تفرع عن صفة القدرة ثلاثة فر و عوعن صفة الكلام خسة استبعادات واجمع من دعاو و تفرع عن صفة القدرة ثلاثة فر و عوعن صفة الكلام خسة استبعادات واجمع من الاحكام المستركة بين الصفات أربعة أحكام فكان المجموع قريبا من عشر بن دعوى هي أصول الدعاوى وان كان تنبنى كل دعوى على دعاوى بها يتوصل الى إثباتها فلنستغل القطب الثالث من الكتاب ان شاء تعالى

## ﴿ القطب الثالث ﴾

فأفعال الله تعالى وجلها أفعال جائزة لا يوصف شئ منها بالوجوب وندى في هذا القطب سبعة أمور و ندى انه يجوز منه المراب وجلة المراب ال

أولى من تركه لايسهى واجباوان ترجح وكان أولا لانسميه أيضا بكل ترجيع بل لابد من خصوص رجيح ومعاوم ان الفعل قد يكون عيث بعلم انه يعلم انه يستعقب تركه ضرراأو يتوهم وذاك الضرر إماعاجل فى الدنيا وإما آجل فى المافية وهو إماقر يب محمل وإما عظيم لايطاق مشله فانقسام الفعل وجوه ترجحه لهذه الاقسام ثابت في العقل من غير لفظ فلنرجع الى اللفظ فنقول معلوم ان مافيه ضرر قريب محمل لا يسمى واجبااذ العطشان اذالم يبادر الىشرب الماء تضر رتضر راقر يباولا يقال ان الشرب عليه واجب ومعلوم ان مالا ضررفيه أصلاولكن فى فعله فائدة لايسمى واجبافان التجارة واكتساب المال والنوافل فيه فائدة ولايسمى واجبابل المخصوص باسم الواجب مافى تركه ضر رظاهرفان كان ذلك في العاقبة أعنى الآخرة وعرف بالشرع فنصن نسميه واجباوان كان ذلك فى الدنيا وعرف بالعقل فقد يسمى أيضاذلك واجبافان من لايعتقد الشرعقد يقول واجب على الجائع الذي عوت من الجوع أن يأكل اذا وجد الخبز ونعني بوجوب الأكل ترجح فعله على تركه بما يتعلق من الضرر بتركه ولسنانعرم هذا الاصطلاح بالشرع فان الاصطلاحات مباحة لا يجرفها للشرع ولاالعقل واتماتمنع منه اللغة اذالم يكن على وفق الموضوع المعر وف فقد تعصلناعلى معنيان الواجب ورجع كلاها الى التعرض المضرر وكان أحدهما أعم لايختص بالآخر والآخر أخص وهواصطلاحنا وقد بطلق الواجب بمعنى ثالث وهوالذي يؤدى عدم وقوعه الىأص محالكما يقال ماعلم وقوعه فوقوعه واجب ومعناه انه ان لم يقع يؤدى الى أن ينقلب العلم جهلا وذلك محال فسكون معنى وجو به ان ضده محال فليسم هذا المعنى الثالث الواجب وأماالحسن فحظ المعنى منه ان الفعل في حق الفاعل ينقسم الى ثلاثة أقسام . أحدها ان تو افقه أى تلائم غرضه ، والثاني أن ينافر غرضه ، والثالث أن لا يكون له في فعله ولافي تركه غرض وهذا الانقسام ابت في العقل فالذي بوافق الفاعل يسمى حسنافى حقه ولامعني لحسنه الا موافقته لغرضه والذى ينافى غرضه يسمى قبيعاولامعنى لقبعه الامنافاته لغرضه والذى لاينافى ولابوافق يسمى عبثاأى لافائدة فيماصلاوفاعل العبث يسمى عابثا ورعايسمي سفيها وفاعل القبيح أعنى الفعل الذي ينضر به يسمى سفيها واسم السفيه أصدق منه على المابث وهدنا كلهاذا لم يلتفت الى غير الفاعل أولم يرتبط الف عل بغرض غير الفاعل فان ارتبط بغيرالفاعل وكان موافقالغرضه ممى حسنافي حق من وافقه وان كان منافياممي قبيعاوان كانموافقالشغص دون شغص سمى في حق أحدهما حسنا وفي حق الآخر قبيعا إذ اسم الحسن والقبيع بأن الموافقة والمخالفة وهماأم ان اضافيان مختلفان بالاشخاص

-131

ويختلف فيحق شغص واحد بالاحوال ويختلف في حال واحد بالاعراض فرب فعل بوافق الشغصمن وجهو بخالفهمن وجه فيكرون حسنامن وجه قبيعامن وجه فن لاديانة له يستعسن الزنابز وجة الغير ويمد الظفر بهانعمة ويستقبح فعل الذي يكشف عورته ويسميه غمازاقبيح الفعل والمتدين يسميه محتسباحسن الفعل وكل بعسب غرضه يطلق اسم الحسن والقبع بل يقتل ملك من الماوك فيستعسن فعل القاتل جميع أعدائه ويستقبعه جميع أولياته بل هـ ذا القاتل في الحسين الخصوص جارفني الطباع ماخلق مائلا من الالوان الحسان الى السمرة فصاحبه يستعسن الاسمر و بعشمة والذي خلق ماثلا الى البياض المشرب بالحرة يستقبعه ويستكرهه ويسفه عقل المستعسن المستر بهفهذا يتبين على القطع ان الحسن والعبيم عبارتان عن الخلق كلهم عن أمرين اضافيين يختلفان بالاضافات عن صفات الذوات التى لانختلف بالاضافة فلا جرم جازأن يكون الشئ حسنافي حقز بدقبيعا في حق عمرو ولابجو زأن يكون الشئ أسود فى حق زبدأ بيض فى حق عرو الم تكن الالوان من الاوصاف الاضافية فاذافهمت المعنى فافهم ان الاصطلاح في لفظ الحسين أيضا ثلاثة فقائل يطلقه على كل ما يوافق الغرض عاجلا كان أوآجلا وقائل بعصص بما يوافق الغرض في الآخر وهوالذى حسنه الشرعأي حث عليه و وعد بالثواب عليه وهواصطلاح أصحابنا والقبيع عندكل فريق مايقابل الحسن فالأول أعموهذا أخص وبهذا الاصطلاح قديسمي بعض من لايتحاشافعل الله تعالى قبيعا اذكان لا يوافق غرضهم ولذلك تراهم يسبون الفلك والدهرو يقولون خرف الفلك وماأقبح أفعاله ويعامون ان الفاعل خالق الفلك ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتسبوا الدهرفان الله هو الدهر وفيه اصطلاح ثالث اذقد يقال فعل الله تعالى حسن كيف كان مع انه لاغرض في حقه و يكون معناه أنه لاتبعة عليه فيمه ولالائمة وانه فاعل في ملكه الذي لا يساهم فيمما يشاء وأما الحكمة فتطلق على معنيين أحدهماالاحاطة المجردة بنظم الأمور ومعانها الدقيقة والجليسلة والحسكم عليها بأنها كيف ينبغى أن تكون حتى تتممنها الغاية المطاوية بها والثاني أن تنضاف اليه القدرة على ايجاد الترتيب والنظام وإتقانه وإحكامه فيقال حكيم من الحكمة وهونوع من العلم ويقال حكيم من الاحكام وهونوع من الغعل فقد ا تضي المعنى هذه الالفاظ في الأصل ولكن هاهناثلاث غلطات الموهم يستفاد من الوقوف عليها الحلاص من اشكالات تفتر بهاطوائف كثيرة الاولى . أن الانسان قد يطلق اسم القبيم على ما عالف غرضه وان كان يوافق غرض غيره ولكنه لايلتغت الى الغيرف كل طبع مشغوف بنفسه ومستعقر ماعداه ولذلك بحكم على

االفعل مطلقا بأنه قبيح وقد بقول انه قبيح في عينه وسببه انه قبيح في حقه بمعنى انه مخالف لغرضه ولكن أغراضه كائنه كل العالم في حقه فيتوهم ان الخالف لحقه مخالف في نفسه فيضيف القبع الى ذات الشيء و بعكم بالاطلاق فهومصيب في أصل الاستقباح ولكنه مخطئ في حكمه بالقبع على الاطلاق وفي اضافة القبع الى ذات الشي ومنشأه غفلته عن الالتفات الى غيره بل عن الالتفات الى بعض أحوال نفسه فانه قد يستعسن في بعض أحواله غير ما يستقيعه مهما

انقلب موافقا لغرضه (الغلطة الثانية)فيه أن ماهو مخالف للإغراض في جيع الاحوال الافي عالة نادرة فقد يحكم الانسان عليه مطلقا بانه قبيح لذهوله عن الحالة النادرة ورسوخ عالب الاحوال في نفسه واستيلائه علىذ كره فيقضى مثلاعلى الكذب بانه قبيح مطلقافي كل حال وان قبعم لانه كذب لذاته فقط لالمعنى زائد وسبب ذلك غفلته عن ارتباط مصالح كثيرة بالكذب في بعض الاحوال والكن لووقعت تلك الحالة رعانفرطبعه عن استعسان الكذب لكثرة ألفه باستقباحه وذلك لان الطبع ينفر عنه من أول الصبابطريق التأديب والاستصلاح ويلقى اليدأن الكذب قبيح في نفسه وانه لا ينبغي ان يكذب قط فهو قبيح ولكن بشرط يلازمه في أكثرالا وقات وانمايقع نادرا فلذلك لاينبه على ذلك الشرطو يغرس في طبعه قبعه والتنفير

( الغلطة الثالثة ) سبق الوهم الى العكس فانمارثي مقر ونا بالشيء يظن أن الشيء أيضالا محالة بكون مقرونابه مطلقا ولابدرى ان الاخص ابدا بكون مقرونا بالاعموأما الأعم فلابازم أن يكون مقر ونابالاخص ومثاله مايقال من ان السليم أعنى الذى نهشته الحية مخاف من الحبل المبرقش اللون وهوكما قيل وسبيه أنه أدرك المؤذى وهومتصو ربصورة حبل مبرقش فاذاأ درك الحبل سبق الوهم الى العكس وحكم بانه مؤذفينفر الطبع تابعاللوهم والخيالوان كان العقل مكذبا بهبل الانسان قد ينفرعن أكل الخبيص الاصغر لشبه بالعذرة فيكاد يتقابأعند قول القائل انهعذرة ويتعذر عليه تناوله مع كون العقل مكذبا به وذلك لسبق الوهم الى العكس فانه أدرك المستقدر رطباأ صفر فاذاراً ى الرطب الاصفر حكم بأنه مستقذر بل في الطبع ما هوا عظم من هذا فان أسامي التي تطلق عليها الهنودوالزنوج الما كان يقترن بهاقيم المسمى به يؤثر في الطبع و ببلغ الى حداوسمى به أجل الاتراك والروم لنفر الطبع عنمه لانه أدرك الوهم القبيح مقرونا بهذا الاسم فيعكم بالعكس فاذا أدرك الاسم حكم بالقبع على المسمى ونفر الطبع وهذا مع وضوحه للعقل فلا ينبغى أن ينفل عنه لان

إقدام الخلق و إجبامهم في أقوالهم وعقائدهم وأفعالهم تابع لمثل هذه الأوهام وأمااتباع العقدل الصرف فلا يقوى عليه الاأولياء الله تعالى الذين أراهم الله الحق حقاوقواهم على اتباعه وانأردت أن تعرب هذافي الاعتقادات فأورد على فهم العامى من المعتزلة مسألة معقولة جلية فيسار عالى قبولها فالوقلت له انه مذهب الاشعرى رضى الله عنه لنفر وامتنع عن القبول وانقلب مكذبابعين ماصدق بهمهما كانسي الظن بالاشعرى اذكان قبح ذلكفي نفسمهنذ الصبا وكذلك تقر رأم امعقولا عندالعاى الأشعرى ثم تقول له ان هذاقول المعتزلى فينفرعن قبوله بعد التصديق ويعود الى التكذيب ولست أقول هذاطبع العوام بلطبع أكترمن رأيتهمن المتوسمين باسم العلم فأنهم لم يفارقوا العوام في أصل التقليد بلأضافوا الى تقليد المذهب تقليد الدليل فهم فى نظرهم لايطلبون الحق بل يطلبون طريق الحيالة في نصرة مااعتقدوه حقابالسماع والتقليد فان صادفوافي نظرهم مايؤ كدعقائدهم قالواقد ظفرنا بالدليل وانظهرهم ما يضعف مذهبهم قالواقد عرضت لنا شبهة فيضعون الاعتقاد المتلقف بالتقليدأ صلا وينبز ون بالشبهة كل ما يخالفه و بالدليل كل ما يوافقه وانما الحق ضده وهوأن لايعتقد شيأ أصلا وينظر الى الدليل ويسمى مقتضاه حقاونقيضه باطلا وكل ذلكمنشاؤه الاستعسان والاستقباح بتقديم الألفة والتغلق باخلاق منذ الصبا فاذا وقفت على هذه المثارات سهل عليك دفع الاشكالات ، فان قيل فقدرجع كلامكم الىأن الحسن والقبيج برجعان الى الموافقة والخالفة للاغراض وفعن نرى العاقل يستعسن مالافائدة لهفيه ويستقبح ماله فيه فائدة . أما الاستعسان فن رأى انسانا أوحيوانا ، شرفا على الهلاك استحسن انقاذه ولوبشر بةماءمع انهر عالا يعتقد الشرع ولايتوقع منه غرضافي الدنيا ولا هو بمرأى من الناس حتى ينتظر عليه ثناء بل عدن أن يقدرانتفاء كل غرض ومع ذلك يرجح جهة الانقادعلى جهة الاهمال بتعسين هذا وتقبيح ذلك وأماالذي يستقبح مع الاغراض كالذي يحمل على كلة الكفر بالسيف والشرع قد رخص له في اطلاقها فانه قد يستحسن منه الصبرعلى السيف وترك النطق بهأوالذى لايعتقد الشرع وحل بالسيف على نقض عهد ولا ضررعليه في نقضه وفي الوفاء به هلا كه فانه يستعسن الوفاء بالعهد والامتناع من النقض فبان ان الحسن والقبح معنى سوى ماذكرتموه والجواب ان في الوقوف على الغلطات المذكورة مايشني هذا الغليل اماترجيح الانقاذ على الأهمال في حق من لا يعتقد الشرع فهو دفع للاذى الذى يلحق الانسان في رقة الجنسية وهوطبع يستعيل الانفكاك عنه ولان الآنسان يقدر نفسه في تلك البلية و يقدر غيره قادراعلى انقاده مع الاعراض عنه و يجد من فسه استقباح ذلك فيعود عليه و بقدر ذلك من المشرف على الهلاك في حق نفسه فينفره طبعه عايمتقده من ان المشرف على الهلاك في حقه فيند فع ذلك عن نفسه بالانقاذ فان فرض ذلك في بهمة لا يتوهم استقباحها أوفرض في شخص لا رقة فيه ولارحة فهدا محال تصورها ذ الانسان لا ينفل عنه فان فرض على الاستعالة فيبق أمر آخر وهو الثناء بعسن الخلق والشفقة على الخلق فان فرض حيث لا يعامه أحد فهو بمكن أن يعامه فان فرض في موضع بسعيل أن يعلم فيبق أيضا ترجيح في نفسه وميل يضاهى نفرة طبع السلم عن الخبل موضع بسعيل أن يعلم هذا الفعل على الاطراد وهو عمل الى الثناء فعيل الى المقرون به وان علم بعقله عدم الثناء كما أنه لما رأى الأذى مقر ونا بصورة الخبل وطبعه بنفر عن الاذى فينفر عن المقر ون به وان علم بعقله عدم الأذى بل الطبع اذاراًى من يعشقه في موضع وطال معه أنسه فيه فانه يعسن من نفسه تفرقه بين ذلك الموضع وحيطانه و بين سائر المواضع ولذلك معه أنسه فيه فانه يعسن من نفسه تفرقه بين ذلك الموضع وحيطانه و بين سائر المواضع ولذلك قال الشاعر

أم على الدبار ديار ليلى ﴿ أَفْسِلُ ذَا الجدار وذَا الجدار و وماحب الديار شغفن قلى ﴿ ولكن حب من سكن الديارا وقال ابن الرومى منها على سبب حب الناس الاوطان ونعم ماقال

وحبب أوطان الرجال البهم ﴿ مَا رَبِ قَضَاهَا السَّبَابِ هِنَالَكُمُ الْدُادُ كُرُ وَالْمُالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الدُّلُكُمُ الْمُافِعُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهِ الدُّلُكُمُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهِ اللَّهِ الدُّلُكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِيلَّا اللَّا ال

واذا تتبع الانسان الاخلاق والعادات رأى شواهدهذا خارجة عن الحصرفهذاهو السبب الذى هو غلط المغتر بن بظاهر الامور الذاهلين عن أسراراً خلاق النفوس الجاهلين بأن هذا الميل وأمثاله برجع الى طاعة النفس بحكم الفطرة والطبع بمجردالوهم والخيال الذى هو غلط بحكم العقل ولكن خلقت قوى النفس مطبعة اللا وهام والتخيلات بحكم إجراء العادات حتى اذا تغيل الانسان طعاما طيبا بالتذكر أو بالروبة سال في الحال لعابه وتعلبت اشداقه وذلك بطاعة القوة التي سخرها الله تمالى لا فاضة اللعاب المعين على المضغ للتغيل والوهم فان شأنها ان تنبعث بحسب التغيل وان كان الشخص عالما بأنه ليس بر بدالا قدام على الا كل بصوم أو بسبب آخروكذلك بتغيل الصورة الجيلة التي يشتهى مجامعها فكائبت ذلك في الخيال انبعثت القوة الناشرة لآلة الفعل وساقت الرياح الى تجاويف الاعصاب وملا تهاو ثارت القوة المأمورة بصب الذى الرطب المعين على الوقاع وذلك كله مع التعقيق محكم العقل للامتناع عن الفعل في ذلك الوقت ولكن الله تمالى خلق هذه القوى بحكم طرد العادة مطبعة مسخرة تحت حكم الخيال الوقت ولكن الله تمالى خلق هذه القوى بحكم طرد العادة مطبعة مسخرة تحت حكم الخيال الوقت ولكن الله تمالى خلق هذه القوى بحكم طرد العادة مطبعة مسخرة تحت حكم الخيال الوقت ولكن الله تمالى خلق هدنه القوى بحكم طرد العادة مطبعة مسخرة تحت حكم الخيال الوقت ولكن الله تمالى خلق هدنه القوى بحكم طرد العادة مطبعة مسخرة تحت حكم الخيال

والوهم ساعد العقل الوهم أولم بساعده فهذا وأمثاله منشأ الغلط في سبب ترجيح أحد جانبي الفعل على الآخر وكل ذلك راجع الى الاغراض فاما النطق بكلمة المكفر وان كان كذلك فلا يستقعه العاقل تحت السيف البنة بل عابستقيم الاصر ارفان استعسن الاصر ارفله سببان أحد هما اعتقده ان الثواب على الصبر والاستسلام أكثر والآخر ما ينتظر من الثناء عليه بصلابته في الدين في من شجاع عقطى متن الخطر و يتهجم على عدد يعلم أنه لا يطيقهم و يستعقر ما يناله عايمتان ه عنه من الخارو يتهجم على عدد يعلم أنه لا يطيقهم و يستعقر ثناء الخلق على من يفي بالعهد و تواصيهم به على من الاوقات لما فيها من مصالح الناس فان قدر حيث لا ينتظر ثناء فسيبه حكم الوهم من حيث أنه لم يزل مقر ونا بالثناء الذي هولذ بذوا لمقر ون باللذ بذلا بذلا بناء فسيبه حكم الوهم من حيث أنه لم يزل مقر ونا بالثناء الذي هولذ بذوا لمقر ون باللذ بذلا بذلا من الما المقر ون بالمناه فهذا ما يعمله هذا المختصر من المناه المناه في المناه

ايجاز الكلام في الدعاوى فانرجع البها

والدعوى الاولى كاندعى انه بجوزلله تعالى ان لا يخلق الحلق واذا خلق فلم يكن ذلك واجباعليه واذاخلقهم فلهأن لايكلفهم واذا كلفهم فلم يكن ذلك واجباعليه وقالت طائفة من المهنزلة يجب عليه الخلق والتكليف بعد الخلق . وبرهان الحق فيه أن نقول قول القائل الخلق والتكليف واجب غيرمفهوم فانابيناان المفهوم عندنامن لفظالواجب ماينال ناركه ضرر إما عاجلاوإما آجلاأوما يكون نقيضه محال والضرر عال فى حق الله تعد الى وليس فى ترك التكليف وترك الخلق لزوم محال الاأن يقال كان يؤدي ذلك الى خلاف ماسبق به العلم في الازل وماسبقت به المشيئة فى الازل فهذا حق وهو بهذا التأويل واجب فان الارادة اذا فرضت موجودة أوالعلم اذا فرض متعلقابالشي كان حصول المرادو المعاوم واجبالا محالة . فان قيل إعايجب عليه ذلك لفائدة ترجع الى الخلق سبحانه وتعالى قلناال كلام في قول كم لفائدة الخلق للتعليل والحكم المعلل هوالوجوب ونحن نطالبكم بتغهم الحكم فلايعنيكم ذكر العلة فامعني قولكم انه يجب لفائدة الحلق ومامعني الوجوب ونحن لانفهم من الوجوب الاالمعاني الثلاثة وهي منعدمة فان أردتم معنى رابعاففسر وهأولائم اذكر واعلته فانار بما لاننكران للخلقفي الخلق فائدة وكذافي التسكليف والمكن مافيه فائدة غيره لم بجب عليه اذالم يكن له فائدة غيره وهذالا مخرج عنهأبدا على انانقول إعايستقيم هذا الكلام في الخلق لافي الدكليف ولا يستقيم في هذا الخلق الموجود بل في ان يخلقهم في الجنة متنعمين من غير . هم ، وضر ر ، وغم ، وألم ، وأماهذا الخلق الموجود فالعقلاء كلهم قد يمنو االعدم ، وقال بعضهم ليثني كنت نسيامنسياوقال آخر ليتني

لمأك شيأوقال آخرليتني كنت تبنة رفعهامن الارض وقال آخر يشيرالي طاثرليتني كنت ذاك الطائر وهذاقول الانساء والاولياء وهم العقلاء فبعضهم يمنى عدم الحلق وبعضهم يمنى عدمالتكليف بأن بكون جادا أوطائر افليت شعرى كيف يسجع زالعاقبل فيأن يقول للخلق في الشكليف فائدة واعلمعني الفائدة نفي السكلفة والشكليف في عينه الزام كلفة وهو ألموان نظرالى الثواب فهوالفائدة وكان قادراعلى ايصاله البهم بغيرت كليف فان قيدل الثواب اذا كان باستعقاق كان ألذوا وقع من أن يكون بالامتنان والابتداء والجواب أن الاستعادة بالله تعالى من عقل بنهى الى التكبر على الله عز وجل والترفع من احتال منته وتقدير اللذة في الخروج من نعمته أولى من الاستعادة بالله من الشيطان الرحيم وليت شعرى كيف يعدمن العقلاءمن بخطر بباله مثل هذه الوساوس ومن يستثقل المقام أبدالآبادفي الجنة من غيرتقد م يعب وتكليف أخس من أن بناظر أو يخاطب هـ ذالوسلمان الثواب بعد التكليف مكون مستعقا وسنبين نقيضة تمليت شعرى الطاعة التي ما مستعق الثواب من أبن وجدهاالعبدوهل لهاسب سوى وجوده وقدرته وارادته وصحة أعضائه وحضور أسبابه وهل الكل ذلك مصدر الافضل الله ونعمته فنعوذ بالله من الانحلاع عن غريزة العقل بالكلية فان هذا الكلامن هذاالفط فننبغى أن دسترزق الله تعالى عقلالصاحبه ولا دشتغل عناظرته ﴿ الدعوى الثانية ﴾ ان لله تعالى أن يكلف العباد ما يطبق ونه ومالا يطبق ونه و ذهبت المعتزلة الى انكار ذلك ومعتقداً هل السنة ان التكليف له حقيقة في نفسه وهو انه كلام وله مصدر وهوالمكلف ولاشرط فيهالا كونهمتكلما ولهمو ردوهوالمكلف وشرطهأن بكون فاهما للكلام فلايسمى الكلاممع الجادو الجنون خطابا ولاتكليفا والتكليف نوع خطاب ولهمتملق وهوالمكلف بهوشرطه أن يكون مفهوما فقط وأما كونه يمكنا فليس بشرط المعقيق الكلام فان التكليف كلام فاذاصدر عمن بفهم من بفهم فعايفهم وكان المخاطب دون الخاطب معى تسكليهاوان كان مذاه معى التماساوان كان فوقه معى دعاء وسؤالا أن فالاقتضاء فى ذانه واحدوه ذه الاسامى تعتلف عليه باختلاف النسبة وبرهان جواز ذلك استعالته لانحاو إماأن تكون لامتناع تصورداته كاحتماع السواد والبياض أوكان لاجل الاستقباح وباطلأن بكون امتناعه لذاته فان السواد والبياض لاعكن أن يفرض مجمعا وفرض هذا مكن اذ التكليف لاصلا إما أن يكون لفظاوهوم ذهب الحصم وليس عسعيل أن يقول الرجل لعبده الزمن قم فهوعلى مذهبهم أظهر وأمانعن فانانعتقدانه اقتضاء يقوم ذلك بالنفس وكا يتصو رأن يقوم افتضاء القيام بالنفس من قادر فيتصو رذلك من عاجز بل عابقوم (۱۰ اقتصاد)

3,3:31

بنفسه من قادر تم يبقى ذلك الاقتضاء وتطر الزمانة والسيد لابدرى و يكون الاقتضاء قائم ابداته وهواقتضاء قائم من عاجز في علم الله تعالى وان لم يكن معاوما عند المقتضى فان عامه لا يحيل بقاء الاقتضاء مع العلم بالديخر عن الوفاء و باطل أن يقال بطلان ذلك من جهة الاستعسان فان كلامنا في حق الله تعالى وذلك باطل في حق ه لتزهم عن الاغراض ورجوع ذلك الى الاغراض أما الانسان العاقل المضبوط بغالب الامل فقد يستقبح ذلك وليس ما يستقبح من العبد يستقبح من الته تعالى على فان قبل من فهو عمالا فائدة فيه و مالا فائدة فيه فهو عبث والعبث على الله تعالى على الله قلنا كه هذه ثلاث دعاوى

والاولى أنه لافائدة فيه ولانسم فلعل فيه فائدة للعباد اطلع الله علم اوليست الفائدة هي الامتثال والثواب عليه بلر عمايكون في اظهار الامر ومايتبعه من اعتقاد التكليف فائدة فقد ينسخ الامر قبل الامتثال كاأمر ابراهيم عليه السلام بذبح ولده تم نسخه قبل الامتثال وأمر اباجهل بالاعان وأخبرانه لا يؤمن وخلاف خبره محال

﴿ الله عوى الثانية ﴾ ان مالا فائدة فيه فهو عبث فهذاتكر يرعبارة فابا بينا انه لا يراد بالعبث الامالا فائدة فيه فان أر يدبه غيره فهو غير مفهوم

مولافائدة فيه من يتعرض الفوائد فن لا يتعرض لهافته ميته عابدا محازة عن فعل لافائدة فيه من يتعرض الفوائدة في المائلة المعرض الفوائدة في المائلة المحازة عن المحازة عن المحازة عن يضاهى قول القائل المحازة المائلة المحازة المائلة المحازة وتعالى المحازة المحاز

اله الديومن وأخبر عنه بانه الا يؤمن فكائنه أمر بان يؤمن بانه الا يؤمن اذكان من قول الرسول اله الايؤمن وأخبر عنه بانه الا يؤمن وكان هو مأمورا بتصديقه فقد قيل له صدق بانك الا تصدق وهذا على الله عليه وسلم انه الا يؤمن وكان هو مأمورا بتصديقه فقد قيل له صدق بانك الا تصدق وهذا محال وضعيقه ان خلاف المعاوم محال وقوعه ولكن اليس محالا الذاته بل هو محال الغيره والحال الخيره في امتناع الوقوع كالمحال الذاته ومن قال ان الكفار الذين لم يؤمنوا ما كانوا مأمور بن بالا بمان فقد حد جد الشرع ومن قال كان الا بمان منهم متصور امع علم الله سبعانه وتعالى بانه الا يمان فقد المحارك فريق الى القول بتصور الامم عالا يتصورا متثاله ولا يغنى عن هدذا قول القائل انه كان مقد و را عليمه وكان المكافر عليه قدرة أما على مثلنا فلاقدرة قبل الفعل قول القائل انه كان مقد و را عليمه وكان المكافر عليه قدرة أما على مثلنا فلاقدرة قبل الفعل

الألانا عرفي ع

ولم تكن لهم قدرة الاعلى الكفر الذي صدرمهم وأماعند المعتزلة فلاعتنع وجود القدرة ولحن القدرة غير كافية لوقوع المقدور بلله شرط كالارادة وغيرها ومن شروطة أن لا ينقلب علم الله تعالى جهلا والقدرة لاتراد لعينها بل ليتسمر الفعل بهاف كيف يتسمر فعل يؤدى الى انقلاب العلم جهلا فاستبان ان هذا واقع في ثبوت الذكليف عاهو حال لغيره فكذا يقاس عليه ماهو حال لذاته اذلا فرق ينهما في امكان التلفظ ولافي تصور الاقتضاء ولافي الاستقباح والاستعسان

﴿ الدعوة الثالثة ﴾ ندعى ان الله تعالى قادر على اللام الحيوان البرى عن الجنايات والابارم عليه تواب وقالت المعتزلة ان ذلك محال لانه قبيع ولذلك لزمهم المصيرالى أن كل بقة و برغوث أوذى بعرك أوصدمة فان الله عز وجل بحب علمه أن يعشره و شبه عليمه بثواب وذهب فاهبون الىأنأر واحهاتمو دبالتناسخ الىأبدان أخر وينالهامن اللذة مايقابل تعبها وهنا منهب لابخني فساده واكنا نقول أماإ بلام البرئ عن الجنابة من الحيوان والاطفال والجانين فقدور عاهومشاهد محسوس فبسقى قول الحصم ان ذلك بوجب عليه الحشر والثواب بعدداك فيعودالى معنى الواجب وقدبان استعالته في حق الله تعالى وان فسروه بمعنى رابع فهوغ يرمفهوم وانزعموا انتركه بناقض كونه حكما و فنقول ان الحكمة أن أريد بهاالعلم بنظام الأمور والقدرة على ترتيها كاسبق فليس في داما مناقضه وانأريد بهاأمر آخر فليس بحب له عند نامن الحكم الاماذ كرناه وماو را وذلك لفظ لامعنى له . فان قيل فيؤدى الى أن يكون ظالما وقد قال ( ومار بك بظلام العبيد) قلنا الظلم منى عنه بطريق السلب الحض كانسلب الغفلة عن الجدار والعبث عن الربح فان الظلم اعماسه وريمن عكن أن بصادف فعله ملك غيره ولا يتصور ذلك في حق الله تعالى أو يمكن أن يكون عليه أحم فتعالف فعله أمرغبره ولاستصورمن الانسان أن يكون ظالمافي ملك نفسه بكل ما يفعله الااذاخالف أمرااشر عفيكون ظالما بهذا المعنى فن لا يتصورمن أن يتصرف في ملك غيره ولا يتصور منهأن يكون نعت أمرغبره كان الظلمساو باعنه لفقد شرطه المصححله لالفقده في نفسه فلتفهم هذه الدقيقة فانهامزلة القدم فان فسر الظلم بمعنى سوى ذلك فهوغير مفهوم ولايتكلم فهدنو ولااثبات

الدعوى الرادمة عد ندى اله لا يعب عليه رعابة الاصلح لعباده بل له أن يفعل مايشاء و يحكم عار يدخلا فاللعنزلة فانهم جرواعلى الله تعالى في أفعاله وأوجبوا عليه والاصلح و يدل على بطلان ذاك مادل على نفى الوجوب على الله تعدالى كاسبق وتدل عليه المشاهدة

والوجود فانانر بهم من أفعال الله أعالى ما يارمهم الاعتراف به بانه لا صلاح العبيد فيه فاما نفرض ثلاثة أطفال مات أحدهم وهوم ملم في الصبا و بلغ الآخر وأسلم ومات مسلما بالغاو بلغ الثالث كافر اومات على المحفر فان العدل عندهم ان بحلد المسلم في البنان في النار وأن يكون البالغ المسلم في الجنة رتبة فوق رتبة الصبي المسلم فاذا قال الصبي المسلم في الجنة رتبة فوق رتبة الصبي المسلم فاذا قال الصبي المسلم في الجنة وقت وتبقي وأنت لم قطعني بالعبادات بعد البالوغ فيقول يارب لانك أمتني قبل البلوغ في كان صلاحي في أن عدني بالحبادات بعد البلوغ فيقول يارب لانك أمتني هذه الرتبة البلوغ في كان صلاحي في أن توصلني لها في الحياد كون له جواب الاأن يقول عامت الناك وأصلح للمن العقو بة فينادى المسلم في المائزلة ومعلى من تعليد النار وأصلح لى فلم أحييتني وكان الموت خيراني فلا يبقى له جواب البنة ومعلوم ان هذه الاقسام الثلاثة موجودة وبه يظهر على القطع ان الأصلح العباد كلهم ليس بواجب ولاهوموجود

والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه وا

عال وأفش من هذا قولهم ان كل من كفر فعب على الله تعالى أن يعاقبه أبداو يخلده في النار بل كلمن قارف كبيرة ومات قبل التو بة يخلد في النار وهذا جهل بالكرم والمروءة والعقل والعادة والشرع وجميع الأمو رفانانقول العبادة فاضمية والعقول مشبرة الى أز التجاوز والصفح أحسن من العقوبة والانتقام وثناءالساسعلى العافى أكثر من ثنائهم للنتقم واستعسانهم للعفوأشدف كميف يستقيح العفو والانعام ويستعسن طول الانتقام ثم همذافي حقمن أذته الجنابة وغضت من قدره المعصة والله تعالى يستوى في حقه الكفر والاعمان والطاعات والعصيان فهما في حق لميته وجلاله سيان ثم كيف يستعسن ان الله طريق الجازاة واستعسن ذلك تأبيد العقاب خالدا مخلدافى مقابلته العصيان بكلمة واحدة في لحظة ومن انهى عقسله في الاستعسان الى هذا الحد كانت دار المرضى الدق به من مجامع العلماء على انا نقول لوسلك سالك ضد هذا الطريق بمنه كان أفوم قيلاوأجرى على قانون الاستعسان والاستقباح الذى تفضىبه الأوهام والخيالات كاسبق وهوان نقول الانسان يقبحمنه أن زجرا ورعابة ملحة في المستقبل فعسن ذلك خيفة من فوات غرض في المستقبل فان لم يكن فيه مصلحة في المستقبل أصلا فالعقوبة بمجرد الجازاة على ماسبق قبيح لانه لافائدة فيسه للعاقب ولا لأحدسواه والجاني متأذبه ودفع الاذي عنه أحسن وانما يحسن الأذي لفائدة ولا فائدة ومامضا فلاتدارك له فهوفي غابة القبح ، الوجه الثاني أن نقول انه اذاتأذي المجني عليه واشتدغيظه فذلك الغيظ مؤلم وشفاء الغيظ مريحمن الألم والألم بالجاني أليق ومهماعاقب الجاني زالمنه ألم الغيظ واختص بالجاني فهوأولى فهذاأ يضاله وجهماوان كان دليلاعلى نقصان العقل وغلبة الغضب عليه فاما إيجاب العقاب حيث لابتعلق عصلحة المستقبل لاحدفي عالم الله تعالى ولاقيه دفع أذى عن الجني عليه ففي غابة القبح فهذا أقوم من قول من يقول ان ترك العقاب في غابة القبع والكلباطل واتباع لموحب الاوهام التي وقمت بتوهم الاغراض والله تعالى

متقدس عنها ولكناأردن عارضة الفاسدلية بن بعطلان خيالهم والده وى السادسة كو ندى أمه لولم بردالشرع لما كان عب على العباد معرفة الله تمالى وشكر نعمته خلافاللعنزلة حيث قالواان العقل عجرده موجب و برهانه هوان نقول العقل بوجب النظر وطلب المعرفة لفائدة من تبة عليه أومع الاعتراف بأن وجوده وعدمه في حق الفوائد عاجلا وآجلا عثابة واحدة فان قلم بقتصى بالوجوب مع الاعتراف بأنه لافائدة فيه قطعاعا جلا وآجلا فهذا حكم الجهل لاحكم المقل فان المقل لا بأمن بالعبث وكلا هو خال عن

الفوائد كلهافهوعبث وان كان لفائدة فلا بخاوا اماأن ترجع الى المعبود تعالى وتقدس عن الفوائدوان رجعت الى العبد فلا عناواأن يكون في الحال أوفى الما لل أمافي الحال فهو نعب لافاتكة فيه وأمافي الما للفائد وعالنواب ومن ابن علمتم انه يناب على فعله بلر عايعاقب على فعله فالحكم عليه بالنواب حاقة لاأصل لهاء فان قيل بخطر بباله رباان له ان شكره أثابه وأنعم عليهوان كفرأنعمه عاقبه عليه ولاتخطر بباله البتة جواز العقوبة على الشكر والاحتراز عن الضرر الموهوم في قضية العقل كالاحتراز عن العاوم ، قلنانحن لانتكران العاقل يستعثه طبعه عن الاحترازمن الضر رموهوما ومعاوما فلا عنعمن اطلاق اسم الاعجاب على هذا الاستعثاث فان الأصطلاحات لامشاحة فيهاولكن الكلام في ترجيع جهة الفعل على جهة الترك في تقدير الثواب بالعقاب مع العلم بأن الشكر وتركه في حق الله تعالى سيان لا كالواحد منافانه يرتاح بالشكروالثناءو بهتزله ويستلذه ويتألم بالكفران ويتأذى به فاذا ظهر استواءالأم بن في حق الله تعالى فالترجيح لأحدا لجانبين يحال بل بما يخطر بباله نقيضه وهو انه يعاقب على الشكر لوجهين . أحدهما أن اشتغاله به تصرف في فكره وقلبه باتما به صرفه عن الملا ذوالسهوات وهوعبدم بوب خلق له شهوة ومكن من الشهوات فلعل المقصود أن يشتغل بلذات نفسه واستيفاء نعم الله تعالى وأن لا يتعب نفسه فيالا فاعدة لله فيمه فهذا الاحتمال أظهره الثاني أن يقيس نفسه على من يشكر ملكامن الماوك بأن يحث عن صفاته واخلاقه ومكانه وموضع نومهمع أهله وجميع أسراره الباطنة مجازاة على انعامه عليمه فيقال لهأنت بهذا الشكرمستحق لخز الرقبة فالكولهذا الفضول ومن أنت حتى تبعث عن اسرار الملوك وصفائهم وأفعالم واخلاقهم ولماذا لانشتغل عايهمك فالذي يطلب معرفة الله تعالى كائه يطلب تعرف دقائق صفات الله تعالى وأفعاله وحكمته واسراره في أفعاله وكل ذلك مما لايؤهل له الامن له منصب فن أين عرف العبدانه مستعق لهذا المنصب فاستبان ان ماأخذهم أوهام رسفت منهمين العادات تعارضهاأمثالها ولاعيص عنها وفان قيل فان لم يكن مدركا لوجوب مقتضى العقول أدى ذلك الى إفحام الرسول فانه اذاجاء بالمجزة وقال انظر وافها فللمخاطب أن يقول ان لم يكن النظر واجبا فلا أقدم عليه وان كان واجبا فيستعيل أن بكون مدركه العقل والعقل لايوجبو يستعيل أن يكون مدركه الشرع والشرع لاشت الا بالنظرفي المعزة ولاعب النظر قبل ثبوت الشرع فيؤدى الى أن لا تظهر صعة النبوة أصلا . والجواب أن هذا السؤال مصدره الجهل بعقيقة الوجوب وقد بيناان معنى الوجوب ترجيع جانب الفعل على الترك بدفع ضر رموهوم في الترك أومعاوم واذا كان هذا

هوالوجوب فالموجب هوالمرجح وهوالله معالى فانه اذاناط العقاب بترك النظر رجح فعله على تركه ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم انه واجب من جمح بترجيح الله تعالى في ربطه العقاب بأحددهاوأما المدرك فعبارة عنجهة معرفة الوجوب لاعن نفس الوجوب وليس شرط الواجب أن يكون وجوبه معاوما بل أن يكون علمه مقد كنالمن أراده فيقول النبي صلى الله عليه وسلمان الكفرسيم مهاك والاعان شفاءمسعد بأن جعل الله تعالى أحدها مسعدا والآخرمهلكا ولست أوجب عليك شيأفان الابجاب هوالترجيج والمرجح هوالله تعالى وانماأنا بخبرعن كونه مما ومرشد الثالى طريق تعرف به صدقى وهو النظرفي المجزة فان سلكت الطريق عرفت ونجوت وان تركت هلكت ومثاله مثال طبيب انتهى الى مريض وهومنر دديين دوائين موضوعين بين بديه فقال له أماهذا فلا تتاوله فانه مهلك للحيوان وأنت قادرعلى معرفته بأن تطعمه هذا السنو رفموت على الفورف ظهراك ماقلته وأماهذا ففيه شفاؤك وانت قادرعلي معرفته بالنجر بةوهوأن تشر به فتشد في فلافرق في حقى ولافي حق أستاذي بين أن بهلك أو يشفى فانأسناذى غنى عن بقاءك وانا أيضا كذلك فعندهذا لوقال المريض هذا يجبعلى بالعقلأو بقولك ومايظهرلي هذالم أشتغل بالتجربة كانمهلكانفسه ولم يكن عليهضرر فكذلك النبى قدأخبره الله تعالى بأن الطاعة شفاء والمعصمة داء وان الاعمان مسعد والكفو مهلك وأخبره بأنه غنى عن العالمين سعدوا أمشقوا فاعما شان الرسول أن يبلغ و يرشدالى طريق المعرفة وينصرف فن نظر فلنفسه ومن قصر فعلم اوهذا واضع ، فان قبل فقد رجع الأمرالى أن العقل هو الموجب من حيث انه بسماع كلامه و دعواه يتوقع عقابا فعمله العقل على الحذر ولا بعصل الابال ظرف وجب عليه النظر ، قلنا الحق الذي يكشف العطاء في هذامن غيراتباع وهم وتقليدا مرهوان الوجوب كإبان عبارةعن نوع رجحان في الفعل والموجب هو الله تعالى لانه هو المرجح والرسول مخبر عن الترجيج والمجزة دليل على صدقه في الخبر والنظر سبب في معرفة الصدق والمقل آلة النظر والفهم ممنى الجبر والطبع مستعث على الحذر بعد فهم المحذور بالعقل فلا بدمن طبع بخالفه العقو بة للدعوة و يوافقه الثواب الموعود ليكون مستعثا ولكن لايستعث مالم يفهم المحذور ولم يقدره ظناأ وعاما ولايفهم الابالمقل والعقل لايفهم الترجيع بنفسه بلبسماعه من الرسول والرسول لابرجم الفعل على الترك بنفسه بل الله تعالى هوالمرجح والرسول عنروصدق الرسول لا يظهر بنفسه بل بالمعجزة والمعجزة لاتدل مالم ينظر فهاوالنظر بالعقل فاذاقدان كشفت المعانى والصحيح في الألفاظ أن يقال الوجوب هوالرجان والموجب هوالله تعالى والخبرهوالرسول والمعرف للحذور وصدق الرسول

هوالعقل والمستحث على ساوك سبب الخلاص هو الطبع وكذلك ينبغي أن يفهم الحق في هذه المستلة ولا يلتفت الى المكلام المعتاد الذي لا يشفى الغليل ولا يز بل الغموض

﴿ الدعوى السابعة ﴾ ندعى ان بعثة الانساء حائزة وليس عجال ولا واجب وقالت المعزلة انه واجب وقد سبق وجه الرد وقالت البراهمة انه عال وبرهان الجواز انه مهماقام الدليسل على انالله تعالى متكلم وقام الدليل على انه قادر لا يجزعلى أن بدل على كلام النفس بخلق ألفاظ وأصوات ورقوم أوغيرهامن الدلالات وقدقام دليل على جواز ارسال الرسل فانالسنا نعني بهالاأن يقوم بذات الله تعالى خبرعن الأمر النافع في الآخرة والأمر الضار بيكم أجراء العادة ويمدرمنه فعل هودلالة الشخص على ذلك الخبر وعلى أص مبتبليغ الخبر ويصدر منه فعيل خارق للعادة مقر ونابد عوى ذلك الشخص الرسالة فليسشى من ذلك محالالذاته فانه برجع الى كلام النفس والى اختراع ماهو دلالة على الـكلام وماهومصدق الرسول وان حكم الستحالة ذلك من حيث الاستقباح والاستعسان فقد استأصلناهذا الأصل في حق الله تعالى الملا عكن أن مدعى قبح ارسال الرسول على قانون الاستقباح فالمعز لةمع المصير الى ذلك لم يستقبعوا هذا فليس إدراك قعه ولاإدراك امتناعه فى ذاته ضروريا فلا بدمن ذكر سببه وغاية ماهو به ثلاثة شبه . الاولى قولهم انه لو بعث النبي بما تقتضيه العقول ففي العقول اغنية عنه و بعشة الرسول عبث وذلك على الله محال وان بعث عمايخالف العقول استعال النصديق والقبول ، الثانية انه يستعيل العبث لانه يستعيل تعريف صدقه لان الله تعالى لوشافه الخلق بتصديقه وكلهم جهارا فلاحاجة الى رسول وان لم يشافه به فغالته الدلالة على طدق بغفل غارق للغادة ولايمنز ذلك على السعر والطلسات وعائب الخواص وهي خارقة للعادات عند من لا يعرفها واذا استويافي خرق العادة لم يؤمن ذلك فلا بحصل العلم بالتصديق م الثالثة اله انعرف عيزها عن السعر والطلسات والخيلات فن أبن يعرف المدق ولعل الله تعالى أراد أضلالنا واغواء نابتصد بقه ولعل كل ما فال النبي انه مسعد فهومشقي وكليا قالمشيق فهو مسعد ولكن الله أرادأن يسوقنا الى الهلاك و يغو ينا عول الرسول فان الاصلال والاغواءغير محال على الله تمالى عندكم اذ العقل لا يعسن ولا يقيع وهذه أقوى شبهة ينبغى أن يجادل بها المعتزلى عندر ومه إلزام القول بتقبيح العقلاذ يقول انلم يكن الاغواء قبيعافلايعرف صدق الرسل قط ولايم انه ليس باصلال و والجواب ان نقول . أما الشبهة الاولى فضعيفة فان النبي صلى الله عليه وسلم يرد مخبرا عمالا تشتفل المقول عمر فتسه ولسكن تستقل بفهمه ادا عرف فالالمقل لابرشد الى النافع والضار من الأعمال والأفوال

والاخلاق والعقائد ولا يفرق بين المشهق والمسعد كالايستقل بدرك خواص الادوية والعقاقير ولكنه اذاعرف بهم وصدق وانتفع بالسماغ فيجتنب الهلاك ويقصد المسعد كإينتفع بقول الطبيب في معرفة الداء والدواء ثم كايعرف صدق الطبيب بقرائن الأحوال وأمو رأخو فكذلك يستدل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام بمجزات وقرائن حالات فلافرق فأماالسبهة الثانية وهي عدم عسيز المجزة عن السحر والتغيل فليس كذلك فان أحدامن العقلاءلم بجو زانتهاءالسحرالي إحياءالموتى وقلب العصائعبانا وفلق القمر وشق المحرواراء الا كموالأبرص وأمثال ذلك والقول الوجيزان هذا القائل ان ادعى ان كل مقدو رتله تعالى فهويمكن تحصيله بالسحر فهوقول معاوم الاستعالة بالضرو رةوان فرق بين فعل قوم وفعل قوم فقديصو رتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم عايعلم انه لبس من المعر ويبقى النظر بعده في أعيان الرسل عليهم السلام وآحاد المجزات وان مأاظهر ومن جنس ماعكن تعصيله بالسحرأم لاومهما وقع الشك فيملم يحصل التصديق بهمالم يتعد به النبي عليه الصلاة والسلام على ملاءمن أكابر السعرة ولم عهلهم مدة المعارضة ولم يجزواعنه وايس الآن من غرضنا آماد المجزات وأما الشبهة الثالثة وهوتصور الاغواء من الله تعالى والتشكيك لسبب ذلك فنقول مهماعلم وجهداللة المجزة على صدق النبي علمان ذلك مأمون عليمه وذلك بأن يعرف الرسالة ومعناهاو يعرف وجه الدلالة فنقول لوقعدى انسان بين بدى ملك على جنده انهرسول الملك الهدم وان المك أوجب طاعت عليم في قسمة الار زاق والاقطاعات فطالبوه بالبرهان والملكسا كتفقال أبها الملكان كنت صادقا فبا ادعيته فصدقني بأن تقوم على سريرك ثلاث مرات على التوالى وتقعد على خلاف عادتك فقام الملك عقيب التماسه على التوالى ثلاث من ان ثم قعد حصل للحاضر بن علم ضر ورى بأنه رسول الملك قبل أن يخطر ببالهم ان هذا الملكمن عادته الاغواء أم يستعيل في حقه ذلك بل لوقال الملك صدقت وقد جعلت رسولا ووكيلالعلمانه وكيل ورسول فاذاخالف العادة بفعله كان ذلك كقوله أنت رسولي وهذاا بتداء نصب وتوليمة وتفويض ولايتصو رالكذب في التفويض واعمايتصور في الاخبار والعمل بكون هذا تصديقاو تفو يضاضر ورى ولذلك لم ينكر أحدصدق الانساءمن هذه الجهة بل أنكر واكون ماجاء به الانبياء خارقاللعادة وحاوه على السعر والتلبيس أوأنكر واوجود ربمتكلم آمر ناه مصدق مرسل فأمامن اعترف بجميع ذلك واعترف بكون المجزة فعل الله تعالى حصل له العلم الضرورى بالتصديق و فان قيل فهب انهم رأوا الله تعالى بأعينهم وسمعوه با ذانهم وهو يقول هذارسولى لنعبركم بطريق سعادتكم وشقاوتكم فا الذي ( ۱۱ اقتصاد)

يؤمنكم انه أغوى الرسول والمرسل اليه وأخبرعن المشقى بأنه مسعد وعن المسعد بأنهمشقي فان ذلك غير محال اذالم تقولوا بتقبيم العقول بللوقد رعدم الرسول ولكن قال الله تعالى شفاها وعياناومشاهدة نعاتكم فى الصوم والصلاة والزكاة وهلا كركم فى تركها فبم نعلم صدقه فلعله يلبس عليناليغويناو بهلكنافان الكذب عند كمليس قبصالعينه وانكان قبيعافلا يمتنع على الله تعالى ماهو قبيم وظلم ومافيه هلاك الخلق أجعين . والجواب ان الكذب مأمون عليمه فانه انما يكون فى الكلام وكلام الله تعالى ايس بصوت ولاحرف حتى يتطرق اليه التلبيس بلهومعنى قائم بنفس مسحانه وتعالى فكل ما يمامه الانسان يقوم بذاته خبرعن معاومه على وفق علمه ولا يتصو رالكذب فيه وكذلك في حق الله تعالى وعلى الجلة الكذب في كلام النفس محال وف ذلك الامن مماقالوه وقدا تضي بدا ان الفعل مهماعلم انه فعل الله تعالى وانه خارج عن مقدو رالبشر واقترن بدعوى النبوة حصل العلم الضرورى بالصدق وكان الشك من حيث الشك في انه مقدو والبشرام لافأما بعد، مرفة كونه من فعل الله تمالي لا يبقى للشك مجال أصلاالبته . فان قيل فهل تجوز ون الكرامات . قانا اخلتف الناس فيه والحق أن ذلك جائز فانه برجع الى خوق الله تعالى العادة بدعاء انسان أوعند حاجته وذلك بمالا يستحيل في نفسه لانه يمكن ولا يؤدى الى محال آخر فانه لا يؤدى الى بطلان المجزة لان الكراء ـ قصارة عما يظهر من غيراقتران التعدى به فان كان مع التعدى فانانسميه معجزة و يدل بالضر و رة على صدق المتعدى وان لم تمن دعوى فقد يجو زظهو رذاك على بدفاسق لانه مقدور في نفسه • فان قيل فهل من المقدور إظهار مجزة على يدكاذب • قلنا المجزة مقر ونة بالتعدى نازلة منزلة قوله سجانه صدقت وأنت رسولي وتصديق الكاذب محال لذاته وكلمن قال له أنت رسولى صار رسولا وخرجعن كونه كاذبا فالجعبين كونه كاذبا وبين ماينزل منزلة قوله أنترسولي محاللان معني كونه كاذبا انهمافيل لهأنت رسولي ومعنى المجزة انه قيل لهأنت وسولى فان فعل الملك على ماضر بنامن المثال كقوله أنت رسولي فاستبان بالضرو رةان هذا غيرمقدو رلانه محال والمحال لاقدرة عليه فهذا تمام هذا القطب ولنشرع في اثبات نبوة نبينا محدصلى الله عليه وسلم واثبات ماأخبر هوعنه والله تعالى اعلم

عدصي الله عليه وسم والبائلة المراسع وفيه أربعة أبواب ﴾

﴿ الباب الأول ﴾ في اثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ﴿ الباب الثانى ﴾ في بيان أن ما جاء به من الحشر والنشر والصراط والمبزان وعذاب القبر حق وفيه مقدمة وفصلان

﴿ الباب الثالث ﴾ فيه نظر في ثلاثة أطراف

﴿ الباب الرابع ﴾ في بيان من بعب تكفيره من الفرق ومن الابعب والاشارة الى القوانين التي ينبغي أن يعول عليها في التكفير و به اختتام الكتاب

﴿ الباب الأول في اثبات نبوة نبينا محدصلي الله عليه وسلم ﴾

وانما نفترق الى اثبات نبوته على الخصوص على ثلاثة فرق

الفرقة الأولى العيسو به عد حيث ذهبوا الى انه رسول الى العرب فقط لاالى غيرهم وهدا فطاهر البطلان فأنهم اعترفوا بكونه رسولاحقا ومعلوم ان الرسول لا يكذب وقداً دعى هوانه رسول مبعوث الى الثقلين و بعث رسوله الى كسرى وقيصر وسائر ملول المجم وتواتر ذلك منه فاقالوه عال متناقض

﴿ الفرقة الثانية ﴾ البهود فانهم أنكر واصدقه لابخصوص نظرفيه وفي مجزاته بلزعموا انه لانى بعد موسى عليه السلام فأنكر وا نبوة محد وعيسى عليهما السلام فينبغى ان نثبت عليهم نبوة عيسى لانهر بما يقصر فهمهم عن درك إعجاز القرآن ولا يقصر ون عن درك إعجاز إحياء الموتى وابراء الأكه والأبرص . فيقال لهم ماالذي حلكم على الفرق بين من يستدل على صدقه باحياء الموتى و بين من يستدل بقلب العصائعبانا ولايجدون المهسبيلا البتة الاانهم ضاوابشبهتين وإحداهما قولهم النسيخ عال في نفسه لانه يدل على البده والتغيير وذلك محال على الله تعالى . والثانية ففهم بعض الملحدة ان يقولوا قد قال موسى عليه السلام عليكم بديني مادامت السموات والارض وانه قال اني خاتم الانبياء ، أما الشبهة الاولى فبطلانها بفهم النسيخ وهوعبارة عن الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت المشروط استراره بعد لحقوق خطاب يرفعه وليس من المحال أن يقول السيدلعبده قم مطلقا ولايبين له مدة القيام وهو يعلم ان القيام مقتضى منه الى وقت بقاء مصلحته في القيام و يعلم مدة مصلحته ولكن لاينبه علياو يفهم العبدانه مأمور بالقيام مطلقاؤان الواجب الاستمرار عليه أبدا الا أن يخاطبه السيدبالقعود فاذا خاطبه بالقعود قعدولم يتوهم بالسيد انه بداله أوظهرت له مصلحة كانلا يعرفها والآن قدعرفها بل يجو زأن يكون قد عرف مدة مصلحة القيام وعرفان الصلاح فى ان لا ينبه العبد عليها و يطلق الأمر له اطلاقاحتى يسمر على الامتثال ثماذا تغيرت مصلحته أمره بالقعود فهكذا ينبغى أن يفهم اختلاف أحكام الشرائع فان ورود النبى صلى الله عليه وسلم ايس بناسخ لشرع من قبله بمجرد بعثته ولافي معظم الاحكام ولكن فى بعض الاحكام كتفير قبلة وتعليل محرم وغير ذلك وهذه المصالح تعتلف بالاعصار والاحوال

فليس فيعمايدل على التغيير والاعلى الاستبانة بعدالجهل والاعلى التناقض عمدا اعايسقر للبهود اذا اعتقدوا انعلم يكنشر يعمن لدن آدم الى زمن موسى و ينكر ون وجودنوح وابراهيم وشرعهما ولايميز ونفيه عمن ينكرنبوه موسى وشرعه وكل ذاك إنكارماعلم على القطع بالتواتر . وأما الشبه الثانية فسنعيفة من وجهين . أحدهما انه لوصيم ماقالوه عن موسى لماظهرت المجزات على بدعيسي فان ذلك تصديق بالضرورة فكف يصدق الله تعالى بالمجزة من يكذب موسى وهوأ بضامصدق له أفتنكر ون معجزة عبسى وجودا أو تنكر ونإحياء الموتى دليلاعلى صدق المتعدى فان أنكر واشيأ منه لزمهم في شرعموسى لز ومالا يجدون عنه محيصاواذا اعترفوا به لزمهم تكذيب من نقل الهم من موسى عليه السلام قوله عام الانبياء . الثاني أن هذه الشبهة اعالقنوها بعد بعثة نبينا محدعليه السلام و بعد وفاته ولوكانت صحيحة لاحتج البهود بهاوقد حلوابالسيف على الاسلام وكان رسولناعليه الصلاة والسلام مصدقاء وسيعليه الصلاة والسلام وحا كاعلى البهود بالتو راة في حكم الرجم وغيره فهوعرض عليمن التو راة ذلك وماالذي صرفهم عنه ومعاوم قطعا ان اليهودلم يحتجوا بهلان ذلك لوكان لكان مفحما لاجواب عنه ولتواتر نقله ومعاوم انهم يتركوه مع القدرة عليه ولقد كانوايحرصون على الطعن في شرعه بكل ممكن جاية لدمائهم وأمو الهم ونسائهم فاذا ثبت عليهم نبوة عيسي أثبتنا نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام مما نثبتها على النصاري ﴿ الفرقة الثالثة ﴾ وهم مجوز ون النسخ ولكنهم منكر ون نبوة نبينا من حيث انهم ينكرون مجزته في القرآن وفي إثبات نبوته بالمجزة طريقان ، الاول التمسك بالقرآن فانانقول لامعنى للعجزة الامايقترن بعدى النبي عليه الصلاة والسلام عند المتشهاده على صدقه على وجه يجز الخلق عن معارضته وتعديه على العرب مع شغفهم بالفصاحة و إغراقهم فهامتواتروعدم المعارضة معاوم اذلوكان لظهر فان أرذل الشعراء لما تعدوا بشعرهم وعورضواظهرت المعارضات والمناقضات الجار بةبينهم فاذا لاعكن انكار تعديه بالقرآن ولأ عكن انكارا قتدار العرب على طريق الفصاحة والا بمكن انكار حرصهم على دفع نبوته بكل ممكن حابة لدينهم ودمهم ومالهم وتخلصامن سطوة المسامين وقهرهم ولا بمكن إنكار عجزهم لاتهم لوقدروا لفعلوا فان العادة قاضية بالضرورة بأن القادر على دفع الهلاك عن نفسه يشتغل بدفعه ولوفعاوا لظهرذلك ونقل فهذه مقدمات بعضها بالتوانر وبعضها بجاري العادات وكل ذلك بمايو رث اليقين فلاحاجة الى التطويل و بمثل هذا الطريق تثبت نبوة عيسى عليه السلام ولايقدر النصراني على انكارشي من ذاك فانه عكن أن يقابل بمبسى فينكر تعديه

بالنبوة أواستشهاده باحياء الموتى أو وجود إحباء الموتى أوعدم المعارضة أويقال عورض ولم يظهر وكل ذلك مجاحدات لا يقدر عليها المعترف بأصل النبوات ، فان قيل ماوجه إعجاز القرآن ، قلنا الجزالة والفصاحة ، ع النظم التجيب والمنهاج الخارج عن مناهج كلام العرب في خطبهم وأشعارهم وسائر صنوف كلامهم والجع بين هذا النظم وهذه الجزالة معجز خارج عن مقدو والبشرنعم وعابرى للعرب أشعار وخطب حكم فيهابا لجزالة ورعاينقل عن بعض من قصد المعارضة مراعاة هذا النظم بعد تعامه من القرآن ولكن من غير جزالة بل مع ركاكة كا بعكى عن رهات مسيامة الكذاب حيث قال الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب وثيل وخرطوم طويل فهذا وأمثاله وبمايقد رعليهمع ركاكة يستغثها الفصعاء ويستهزؤن بها وأماجزالة القرآن فقد قضا كافة العرب منها الجب ولم ينقل عن واحدمنهم تشبث بطعن فى فصاحته فهذا اذا معجز وخارج عن مقدور البشر من هـ ذين الوجهين أعنى من اجتماع هذين الوجهين ، فانقبل لعل العرب اشتغلت بالمحاربة والقتال فلم تعرج على معارضة القرآن ولوقصدت لقدرت عليه أومنعتها العواثق عن الاشتغال به ، والجواب ان ماذ كروه هوس فان دفع تعدى المتعدى بنظم كلام أهون من الدفع بالسيف معماجرى على العرب من المسامين بالأسر والقتل والسبى وشن الغارات ثمماذ كروه غير دافع غرضنا فان انصرافهم عن المعارضة لم يكن الابصرف من الله تعالى والصرف عن المقدور المعتاد من أعظم المعزات فاوقال نبى آية صدقى انى في هذا اليوم أحرك أصبعي ولايقدر أحد من البشر على معارضتى فلم بعارضه أحدفى ذلك اليوم ثبت صدقه وكان فقد قدرتهم على الحركة مع سلامة الأعضاء من أعظم المجزات وان فرض وجود القدرة ففقد داعيتهم وصرفهم عن المعارضة من أعظم المعجزات مهما كانت حاجتهم ماسة الى الدفع باستيلاء النبي صلى الله عليه وسلم على رقابهم وأموالهم وذلك كله معاوم على الضر ورة فهذا طريق تقدير نبوته على النصارى ومهما تشبثوابانكارشي منهده الامور الجليلة فلانشتفل الاعمارضتهم عثل في مجزات عيسى عليه السلام . الطريقة الثانية الانتبت نبوته بجملة من الافعال الخارقة للعادات التي ظهرت عليم كانشقاق القمر ونطق الجماء وتفجر الماءمن بين أصابعه وتسبيح الحصىفي كفه وتكثيرالطعام القليل وغيره من خوارق العادات وكل ذلك دليل على صدقه ، فان قيل آحاد هذه الوقائع لم يبلغ نقلها مبلغ تواتر ، قلناذاك أيضا ان سلم فلا يقدح في الغرض مهما كان المجموع بالغامبلغ التواتر وهدذا كإأن شجاعة على رضوان الله عليه وسفاوة حاتم معاومان بالضرورة على القطع توانراوآحاد تلك الوقائع لم تثبت تواترا ولكن يعلم من مجموع

الآحاد على القطع ثبوت صفة الشجاعة والسخاوة ف كذلك هذه الاحوال المجيبة بالغة جلتها مبلغ التواتر لابستر بب فيهامسلم أصلاء فان قال قائل من النصارى هذه الامو رلم تتواتر عندى لاجلتها ولا آحادها ، فيقال ولوانعاز بهودى الى قطر من الاقطار ولم يخالط النصارى و زعم انه لم تتواتر عنده ممجزات عسى عليه السلام وان نواترت فعلى لسان النصارى وهم متهمون به فباذا بنفصاون عنده ولا انفصال عنه الأن بقال بنبغي أن تخالط القوم الذين نواتر ذلك المناسم فهذا أيضا فلا ينهم حتى يتواتر ذلك المناسم فهذا أيضا عذر ناعندان كار واحد منهم التواتر على هذا الوجه

﴿ الباب الثاني ﴾

فى بيان وجوب التصديق بأمور وردبها الشرع وقضى بجوازها العقل وفيه مقدمة وفصلان . أماالمقدمة فهوان مالا يعلم بالضرورة ينقسم الى ما يعلم بدليل العقل دون الشرع والى ما يعلم بااشرعدون العقلوالى مايعلم بهماء أماالمعاوم بدليل العقل دون الشرع فهوحدوث العالم ووجود المحدث وقدرته وعلمه وارادته فانكل ذاكمالم بثبت لم يثبت بالشرعاذ الشرعبيني على الكلام فان الم يثبت كلام النفس لم يثبت الشرع فكلما يتقدم في الرتبة على كلام النفس يستعيل اثباته بكلام النفس ومايستند اليه ونفس الكلام أيضافيا اخترناه لايمكن اثباته بالشرع ومن الحققين من تمكف ذلك وادعاه كاسبقت الاشارة اليه . وأما المعارضة بمجرد السمع فتغصيص أحمد الجائز بن بالوقوع فان ذلك من مواقف العقول وانما يعرف من الله تعالى بوجى و إلهام ونعن نعلم من الوجى البه بسماع كالحشر والنشر والثواب والعقاب وأمثالهماوأما المعلوم بهمافكل ماهو واقع في مجال العقل ومتأخر في الرتبة عن اثبات كلام الله تعالى كسئلة الرؤية وانفراد الله تعالى بخلق الحركات والاعراض كلها وماجري هذا المجرى ثم كلاورد السمع به ينظر فان كان العقل مجوزا له وجب التصديق به قطعاان كانت الادلة السمعية قاطعة في متنها ومستنده الابتطرق اليها احتمال وجب التصديق بها ظنا ان كانت ظنية فان وجب التصديق باللسان والقلب عمل يبنى على الادلة الظنية كسائر الاعمال فتعن نعلم قطعاانكار الصعابة على من بدعى كون العبد خالقالشي من الاشياء وعرض من الاعراض وكانواينكر ون ذلك بمجرد قوله تعالى (خالق كلشي ) ومعاوم انه عام قابل للتغصيص فلا يكون عمومه مظنونا انماصارت المسئلة قطعية بالحث عن الطرق العقلية التي ذكرناها ونعلمانهم كانواينكر ون ذلك قبل المعتعن الطرق العقلية ولاينبغي أن يعتقدبهم أنهم لم لتفتوا ألى المدارك الظنية الافى الفقهيات بل اعتبروها أيضافي التصديقات الاعتقادية

والقولية وأماماقضى العقل باستحالته فجب فيه تأويل ماوردالسمع به ولا بتصوران بشمل السمع على قاطع مخالف للعقول وظواهراً حاديث التسبية كثرها غير صحيحة والصحيح منها ليس بقاطع بل هو قابل للتأويل فان توقف العقل في شيء من ذلك فلم يقض فيسه باستحالة ولا جواز وجب التصديق أيضا لأدلة السمع فيكنى في وجوب التصديق انفكال العقل عن القضاء بالاحالة وليس يشترط استعماله على القضاء لنجويز وبين الرئيتين فرق ربح ابزل ذهن البليد حسى لا بدرك الفرق بين قول القائل أعلم أن الأمن جائز وبين قوله لا أدرى أنه محال أم جائز وبين ما مابين السماء والأرض الأول جائز على الله نعمالي والثاني غير مائز والثاني عدم معرفة بالاحالة و وجوب التصديق جائز في القسمين جمعا فهده هي المقدمة

﴿ أَمَا الفَصل الأول فني بيان قضاء العقل عاجاء الشرع به من الحشر والنشر وعذاب القر والصرط والميزان ﴾

أما الحشر فيعني به اعادة الخلق وقد دلت عليه القواطع الشرعية وهو مكن بدليل الابتداء السابق فان الاعادة خلق نان ولافرق بينه وبين الابتداء واعما يسمى إعادة بالاضافة الى الابتداء السابق والقادر على الانشاء والابتداء قادر على الاعادة وهوالمعنى بقوله ( قل بحيبها الذي أنشأها أول مرة ) فان قيل فاذا تقولون أتعدم الجواهر والاعراض عيعادان جيعا أوتعدم الأعراض دون الجواهر واعاتعادالأعراض كلذاك مكن وليس في الشرع دليل قاطع على تعيين احدهد والمكتات، واحد الوجهين أن تنعدم الاعراض ويبقى جسم الانسان متصورا بصورة التراب مثلا فتكون قد زالت منه الحياة واللون والرطو به والتركيب والهيئة وجلة من الاعراض ويكون معنى اعادتها أن تعاد اليها تلك الأعراض بعينها وتعادالها أمثالها فان العرض عندنا لايبق والحياة عرض والموجود عندنافي كل ساعة عرض آخر والانسان هو ذلك الانسان باعتبار جسمه فانه واحد لاباعتبار أعراضه فان كلعرض بجدد هوغيرالآخ فليسمن شرط الاعادة فرض إعادة الاعراض واعماذكرنا هذا لمصر بعض الأصحاب الى استعالة اعادة الاعراض وذلك باطل ولكن القول في إبطاله يطول ولاحاجمة المعفى غرضناهذا و والوجه الآخر أن تعدم الأجسام أيضائم تعاد الأجسام بأن تعترعمرة ثانية ، فان قيل فيايميز المعادعن مثل الأول ومامعني قولكم إن المعادهوعين الأول ولم يبق للعدوم عين حتى تعاد. فلناالمعدوم منقسم فى علم الله تعالى الى ماسبق له وجودوالى مالم يسبق له وجود كاأن العدم في

الأزل ينقسم الى ماسيكون له وجودوالى ماعلم الله تعالى أنه لا يوجد فهذا الانقسام في علم الله تعالى لاسبيل الى انكاره والعلم شامل والقدرة واسعة فعنى الاعادة أن نبدل بالوجود العدم الذى سبق له الوجود ومعنى المثل أن بعتر ع الوجود لعدم لم يسبق له وجود فهذا معنى الاعادة ومهماقدرا لجسم باقياو ردالامرالى تعديدا عراض عائل الأول حصل تصديق الشرع ووقع الخلاص عن إشكال الاعادة وتمييز المعادعن المثل وقد أطنبنا في هذه المسئلة في كتاب النهافت وسلكنا فيإبطال مذهبهم تقربر بقاءالنفس التيهي غيرمصير عندهم وتقديرعود تدبيرها الى البدن سواء كان ذلك البدن هوعين جسم الانسان أوغيره وذلك إلزام لابوافق مانمتقده فانذاك الكتاب مصنف لابطال مذهبهم لالاثبات المذهب الحق ولكنهم لماقدر واان الانسان هوماهو باعتبار نفسه واناشتغاله بتدبيره كالعارض له والبدن آلة ألزمناهم بعداعتقادهم بقاءالنفس وجوب التصديق بالاعادة وذلك رجسو عالنفس الى تدبير بدن من الابدان والنظرالآن في تعقيق هذا الفصل يجرالي البحث عن الروح والنفس والحياة وحقائقها ولاتعمل المتقدات التغلغل الى هذه الغايات في المعقولات فاذكرنا مكاف في سان الاقتصاد فى الاعتقاد التصديق عاجاء به الشرع .

مسلام المسسمة أما عذاب القبر فقد دلت عليه قواطع الشرع اذ تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصعابة رضى الله عنهم بالاستعادة منه في الأدعية واشتهر قوله عنه المرور بقبرين انهما ليعذبان ودل عليه قوله تعالى ( وحاق با ّل فرعون سوء العذاب النار بعرضون علىهاغدواوعشيا ) الآية وهو ممكن فبعب التصديق به و وجه امكانه ظاهر واعا تنكره المعتزلة منحيث بقولون انانري شغص الميت مشاهدة وهو غير معذب وانالميت بماتفترسه السباعوتأ كله وهمذاهوس أما مشاهدة الشخص فهو مشاهدة لظاهرا لجسم والمدرك للعقاب جزءمن القلب أومن الباطن كيف كان وليس من ضرورة العذاب ظهو رحركة في ظاهر البدن بل الناظر الى ظاهر النائم لايشاهد مايدركه النائم من اللذة عندالاحتلام ومن الألم عند تحفيل الضرب وغيره ولوانتبه النائم وأخبر عن مشاهداته وآلامه ولذائه من لم يجر له عهد بالنوم لبادر الى الانكار اغترار ابسكون ظاهر جممه كشاهدة انكار المعتزلة لعذاب القبروأ ماالذى تأكاء السباع فغاية مافى الباب أن يكون بطن السبع قبراله فاعادة الحياة الى جزء يدرك العذاب يمكن فاكل متألم بدرك الألم من جيع بدنه المسمسه وأما سؤال منكر ونكير فئ والتصديق بهواجب لورود الشرعبه وا مكانه فان ذلك لايستدى منهما الاتفهما بصوتأو بغيرصوت ولايستدى منه الافهما ولايستدى الفهم الا حياة والانسان لايفهم بجميع بدنه بل بجزء من باطن قلبه وإحياء جزء بفهم السؤل ويجيب

ممكن مقدو رعليه فيبقى قول القائل انانرى المت ولانشاهد منكراونكيرا ولانسمع صوتهما فى السؤال ولاصوت الميت في الجواب فهذا بازمه منه أن ينكر مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لجبر بل عليه السلام وسماعه كلامه وسماع جبريل جوابه ولايستطيع مصدق الشرع أن ينكرذلك اذليس فيه الاان الله تعالى خلق له سماعالذلك الصوت ومشاهدة لذلك الشخص ولم مخلق للحاضر بن عنده ولالعائشة رضى الله تعالى عنها وقد كانت تكون عنده حاضرة في وقت ظهور بركات الوجى فانكارهاذا مصدره الألحاد وانكارسعة القدرة وقد فرغناعن إبطاله وبازم منه أيضاانكارما يشاهده النائم ويسمعه من الاصوات الهائلة الزعمة ولولاالتمرية لبادرالي الانكاركل من ممع من النائم حكاية أحواله فتعسالمن ضافت حوصلته عن تقدير اتساع القدرة لهف ده الامور المستعقرة بالاضافة الى خلق السموات والارض وما بينهما مع مافهمامن المجائب والسبب الذي ينفرطباع أهل الضلال عن التصديق بهذه الامور بعينه منفرعن التصديق بحاق الانسان من نطفة قذرة مع مافيه من المجائب والآيات لأن المشاهدة تضطره الى التصديق فاذا مالابرهان على إحالته لايذبغى أن يذكر عجرد الاستبعاد ٠٠ وأما الميزان فهوأ بضاحق وقددلت عليه قواطع السمع وهويمكن فوجب التصديق به فان قيل كيف تو زن الاعمال وهي أعراض وقد انعدمت والمعدوم لايو زن وان قدرت اعادتها وخلقها فى جسم المزأن كان عالالاستعالة اعادة الاعراض ثم كيف تعلق حركة مد الانسان وهي طاعته في حسم المبران أيتحرك مهاالميزان فيكون ذلك حركة الميزان لاحركة بد الانسان أم لا يتحرك فتكون الحركة قد فاتت بجسم ليس هو ، تعركابها وهو عال نمان تحوك فيتفاوت ميل الميزان بقدرطول الحركات وكثرتها لابقدرهم اتب الاجو رفرب حركة بجزء من البدن يز يداعها على حركة جميع البدن فراسخ فهدد ا محال . . فنقول قد سئل الني صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال تو زن صحائف الاعمال فان الكرام الكانبين بكنبون الأعمال في صحائف هي أجسام فاذا وضعت في الميزان خلق الله تعالى في كفتهاميلا بقدر رثبة الطاعات وهو على مايشاء قدير . فان قيل فأى فائدة في هذا ومامعني المحاسبة. قلنا لانطلب لفعل الله تمالى فائدة لايسمل عمايعفل وهم يسملون . ثم قد دالماعلى هذا مم أى بعد في ان تكون الفائدة فيه أن يشاهد العبد مقدار أعماله و يعلم انه بحزى بهابالعدل أو يتجاو زعنه باللطف ومن يعزم على معاقبة وكيله بجنايته في أمواله أو يعزم على الابراء فن أين يبعد أن يعرفه مقدار جنايته بأوضي الطرق ليعلم انه في عقو بته عادل وفي النجاو زعنه متفضل هذا ان طلبت االفائدة لأفعال الله تعالى وقد سبق بطلان ذلك . وأما الصراط فهوأيضاحق ( ۱۲ اقتصاد)

Balanies.

والتصديق به واجب لانه بمكن فانه عبارة عن جسر بعد ودعلى ، بن جهنم برده الخلق كافة فاذا وافواعليه قبل للا تسكة وقفوهم انهم مسئولون ، فان قبل كيف بمكن ذلك وفيار وى أدق من الشعر وأحد من السيف فكيف بمكن المر و رعليه ، قلناهذا ان صدر بمن بنكرقدرة الله تمالى فالد بكلام معه في اثبات عوم قدرته وقد فرغناعنها وان صدر من معترف بالقدرة فليس المشى على هذا بأ يجب من المشى في الهواء والرب سبعانه وتعالى قادر على خلق قدرة عليه ومعناه أن يخلق له قدرة المشى على الهواء والا يحذاق في ذاته هو ياالى أسفل ولا في الهواء العراف فاذا أمكن هذا في الهواء فالصراط أثبت من الهواء بكل حال

الاعراض عن ذكرهاأولى الانالمتقدات المختصرة حقهاأن الانشفل الاعلى المهم الذى الاعراض عن ذكرهاأولى الان المعتقدات المختصرة حقهاأن الانشفل الاعلى المهم الذى الاعمامة في عدم معرفه الوعدم العلم بأحكامها فالخوض فيها عث عن حقائق الامور وهى غير معصية في عدم معرفه الوعدم العلم بأحكامها فالخوض فيها عث عن حقائق الامور وهى غير الائقة عايراد منه تهذيب الاعتقاد وذلك الفن معصره ثلاثة فنون عقلى ولفظى وفقهى أما العقلى فالبعث عن القدرة الحادثة انها تتعلق بالفندين أم الاوتتعلق بالمختلفات أم الاوهدل معود قدرة حادثة تتعلق بفعل مباين لحل القدرة وأمثال لله وأما اللفظية فكالمعث عن المسمى باسم الرقق ماهو ولفظ التوفيق والخذلان والا عان ما حدودها ومسببانها وأما الفقهية فكالبعث عن الأمر بالمعروف من محب وعن التوبية ما حكمها الى نظائر ذلك وكل ذلك السي عهم في الفطب الاول وفي صفاته وأحكامها كاحقيق في القطب الثانى وفي فعاله بأن يعتقد فها المهوازدون الوجوب كافي القطب الثالث وفي رسول صلى الله عليه وسلم بأن يعرف صدقه ويصدقه في كل ماجاء به كاذكر ناه في القطب الرابع وما خرج عن هذا فعيرمهم ونحن نورد ويسدقه في كل ماجاء به كاذكر ناه في القطب الرابع وما خرج عن هذا فعيرمهم ونحن نورد ونالوجوب كافي القطب الثائرها و يعقق خر وجهاعن المهمات المقصودات في المعتقدات

و المالمسئلة العقلية فكاختلاف الناس في ان من قتل هل يقال إنه مات بأجله ولوقد رعام والمالمسئلة العقلية فكاختلاف الناس في ان من قتل هل يقال المالية بعب موته أم لاوهذافن من العلم لا يضر تركه ولكنانشير الى طريق الكشف فيه فنقول كل شيئين لا ارتباط لأحد هما بالآخر ثم اقترنا في الوجود فليس بازم من تقدير نفى أحد هما انتفاء الآخر فاومات زيد وعمر معائم قدرنا عدم موت زيد لم يازم منه لاعدم موت عمر و ولا وجود موته وكذلك اذامات زيد عند كسوف القمر و ثلافا وقدرنا عدم الموت لم

ملزم عدم الكسوف بالضرورة ولوقدرنا عدم الكسوف لم بازم عدم الموت اذ لاارتباط الأحدهابالآخرفاما الشيئان اللذان بينهما علاقة وارتباط فهماثلا ثة أقسام . أحدها انتكون العلاقة متكافئة كالعلاقة بين الهين والشال والفوق والنعت فهذا بما بالزم فقد أحدها عند تقدير فقد الآخر لانهمامن المتضايفان التي لاتتقوم حقيقة أحدهما الامع الآخر الثانى أن لا يكون على التكافئ لكن لأحدهار تبة التقدم كالشرط مع المشروط ومعاوم انه بازم عدم الشرط فاذا رأيناعلم الشخص مع حماته وارادته مع عامه فيلزم لاعاله من تقدير انتفاء الحياة انتفاء العلم ومن تقدير انتفاء العلم انتفاء الارادة وبعبرعن هذا بالشرط وهو الذى لا بدمنه لوجود الشي ولكن ليس وجود الشي به بل عنه ومعه . الثالث العلاقة التي بين العلة والمعاول و بازم من تقدير عدم العلة عدم المعاول ان لم يكن للعاول الاعلة واحدة وانتصوران تكون اله علة أخرى فيلزم من تقدير نفى كل العلل نفى المعاول ولايلزم من و تقدير نفي علة بعينها نفي المعاول مطلقا بل بازم نفي معاول تلك العلة على الخصوص فاذا عهد هذا المعنى رجعنا الى الفتل والموت فالقت لعبارة عن حز الرقبة وهو راجع الى أعراض هي حركات في يدالضارب والسيف وأعراض هي افتراقات في أجزاء رقبة المضروب وقداقترن بهاعرض آخروهوالموت فانلم يكن بين الحز والموت ارتباط لمبازم من تقدير نفى الخزنفي الموت فأنهما شيئان مخلوقان معاعلى الاقتران يحكم إجراء العادة لاارتباط لأحدهما بالمخرفهو كالمقترنين اللذين لمنجر العادة باقترانهماوان كان الحز علة الموت ومولده وان لم تكن علة سواه لزم من انتفائه انتفاء الموت ولكن لاخلاف في ان الموت علامن أمراض وأسباب باطنة سوى الخزعند القائلين بالعلل فلا يلزم من نفي الخز نفي الموت مطلقا فأمالم يقدر مع ذلك انتفاء سائر العلل فنرجع الى غرضنا . فنقول من اعتقد من أهل السنة ان الله مستبد بالاختراع بالانولدولا تكون مخاوق علة مخاوق فنقول الموت أمراستبد الرب تعالى باختراعه معالخز فلابجب من تقدير عدم الخزعدم الموت وهوالحق ومن اعتقد كونه علة وانضاف اليه مشاهدته صحة الجسم وعدم وللثمن خارج اعتقدانه لوانتني الخز وايس معلة أخرى وجب انتفاء المعاول لانتفاء جيع العلل وهذا الاعتقاد صحيح لوصح اعتقاد التعليل وحصر العلل فيا عرف انتفائه فاذاهذه المسئلة يطول النزاع فهاولم يشرعا كثرا لخائضين فهابمثارها فينبغى أن نطلب هـ فدامن القانون الذي ذكرناه في عموم قدرة الله تعالى وابطال التولد وبني على هذا انمن قتل بنبغى أن يقال انه مات بأجله لان الأجل عبارة عن الوقت الذي خلق الله تعالى فمموته سواء كان معه حز رقبة أوكسوف قر أونزول مطراولم يكن لان كل هذه عندنا

مقترنات وابست مؤثرات ولكن اقتران بعضها بتكرر بالعادة و بعضها لابتكر ر فأمامن جعل الموت سباطبيعيامن الفطرة و زعم ان كل مزاج فله رتبه معاومة في القوة اذا خليت ونفسها عادت الى منتهامدتها ولوفسدت على سبيل الاحترام كان ذلك استحالا بالاضافة الى مقتضى طباعها والاجل عبارة عن المدة الطبيعية كايقال الحائط مثلاييق مائة سنة بقدر إحكام بنائه و عكن أن بهدم بالفاس في الحال والاجل يعبر به عن مدته التي له بذاته وقوته فيلام من ذلك أن يقال اذا هدم بالفاس في الحال والاجل يعبر به عن مدته التي له بذاته وقوته فيلام من ذلك أن يقال اذا هدم بالفاس لم بنهدم بأجله وان لم بتعرض له من خارج حتى انعطت

اجزاؤه فيقال انهدم بأجله فهذا اللفظ ينبي على ذلك الأصل.

وأماالمسئلة الثانية وهي اللفظية فكاخت لافهم في أن الايمان هـ ل يزيد و ينقص أمهو على رتبة واحدة وهدذا الاختلاف منشأه الجهل بكون الاسم مشتر كاأعني اسم الايمان واذا فمل مسميات هذا اللفظار تفع الخلاف وهومشترك بين ثلاثة معان اذقد يعبر بهعن التصديق اليقيني البرهاني وقديمبر بهعن الاعتقاد التقليدي اذا كان جزما وقد يعبر بهعن تصديق معه العمل عوجب التصديق ودليل اطلاقه على الاول ان من عرف الله تعالى بالدليل ومات عقيب معرفته فانانحكم بأنه مات مؤمنا ودليل اطلاقه على التصديق التقليدي ان جاهير العرب كانوا يصدقون رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم عجرد احسانه الهم وتلطفه بهمم ونظرهم فى قوانين أحواله من غير بظر فى أدلة الوحدانية و وجه دلالة المجزة وكان يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عانهم وقد قال تعالى ( وماانت عؤمن لنا) أي عصد ق ولم يفرق بين تصديق وتصديق ودليل اطلاقه على الفعل قوله عليه الصلاة والسلام لابزني الزاني وهو مؤمن حين بزنى وقوله عليه الصلاة والسلام الاعان بضعة وسبعون بابا أدناها إماطة الأذى عن الطريق فنرجع الى المقصود ونقول ان أطلق الا عان بمعنى التصديق البرهاني لم متصور ريادته ولانقصانه بل المقين ان حصل بكاله فلا مزيد عليه وان لم يحصل بكاله فليس بيقين وهى خطة واحدة لايتصور فهازيادة ونقمان الاأن يراد بهزيادة وضوح أى زيادة طمأنينية النفس اليه بأن النفس تطمأن الى المقينيات النظر بة في الابتداء الى حل مافاذا تواردت الادلة على شئ واحداً فادبظاهر الادلة زيادة طمأنينية وكل من مارس العاوم أدرك تفاوتافي طمأنينية نفسه الى العلم الضروري وهوالعلم بأن الاثنين أكثرمن الواحد والى العلم بعدث العالم وان محدثه واحد ثم بدرك أيضا تفرقة بين آحاد المسائل بكثرة أدلنها وقلتها فالتفاوت في طمأنينية النفس مشاهد ليكل ناظر من باطنه فاذا فسرت الزيادة به لم يمنعه أيضا فيهذا التصديق امااذا أطاف معنى التصديق التقليدي فذلك لاسبيل الىجمد التفاوت فيه فاناندرك بالمشاهدةمن حال البهودي في تصميمه على عقده ومن حال النصراني والمسلم تفاونا حتى ان الواحد منهم لا يؤثر في نفسه وحل عقد قلبه النهو بالات والنفو يفات ولا النعقيقات العامية والاالتغيلات الاقناعية والواحد منهمع كونه جازمافي اعتقاده تكون نفسه أطوع لقبول البقين وذلك لان الاعتقاد على القلب مثل عقدة ليس فيها انشراح وبرديقين والمقدة تغتلف في شدتها وضعفها فلاينكر هذا التفارت منصف واعماينكره الذين سمعوا من العلوم والاعتقادات أساميهاولم يدركوامن أنفسم ذوقها ولم يلاحظوا اختلاف أحوالهم وأحوال غيرهم فيهاوأما اذا أطلق بالمعنى الثالث وهو العمل مع التصديق فلا معنى تطرق التفاوت الى نفس العمل وهل يتطرق بسبب المواظبة على العمل تفاوت الى نفس التصديق هذا فيه نظر وترك المداهنة في مشل هـ ذا المقام أولى والحق أحق ماقيل . فأقول إز المواظبة على الطاعات لهانأ ثير في تأكيد طمأنينة النفس الى الاعتماد التقليدي و رسوخه في النفس وهذاأمر لايعرفه الامن سبرأ حوال نفسه وراقيها في وقت المواظبة على الطاعة وفي وقت الفترة ولاحظ تفاوت الحال فى باطنه فانه يزداد بسبب المواظبة على العمل آنسة لمعتقداته وبتأكد به طمأنينته حتى ان المعتقد الذي طالت منه المواظبة على العمل عوجب اعتقاده أعصانفسا على المحاول تغييره وتشكيكه عن لم تطل مو اظبته بل العادات تفضى بها فان من يعتقد الرحة فى قلب على يتم فان أقدم على مسير أسم وتفقد أمره صادف فى قلبه عند بمارسة العسل بموجب الرحةز يادة تأكيد في الرحة ومن يتواضع بقلبه لغيره فاذاعمل بموجبه ساجداله أو مقبلا يده ازداد التعظيم والتواضع فى قلبه ولذلك تعبد نابالمواظبة على افعال هي مقتضى تعظيم القلب من الركوع والسجود ليزداد بسبها تعظيم القلوب فهذه أمور يجحدها المتعذلقون فى الكلام الذين أدركوا ترتيب العلم بسماع الالفاظ ولم يدركوها بذوق النظر فهذه حقيقة هذه المسئلة ومن هذا الخبرا ختلافهم في معنى الرزق . وقول المعتزلة ان ذلك مخصوص عاعلكه الانسان حتى ألزموا انه لارزق لله تعالى على البهائم فر بماقالوا هوممالم يحرمواتناوله فقيل لهم فالظامة مانواوقد عاشوا عمرهملم برزقواوقد قالأصحابنا انه عبارة عن المنتفع به كيف كان مح هو منقسم الى حلال وحوام مطولوافي حد الرزق وحد النعمة وتضييع الوقت بهدذا وأمثاله دأب من لاعيز بين المهم وغيره ولا يعرف قدر بقيدة عمره وانه لاقمة له فلاينبغي أن يضبع العمر الا بالمهم وبين بدى النظار أمور مشكلة البحث عنها أهم من البعث عن وجب الالفاظ ومقتضى الاطلاقات فنسأل الله تمالى أن بو فقناللا شتغال لما يعنينا. وأما المسئلة الثالثة وهي الفقهية فثل انحتلافهم في ان الفاسق هل له أن يحتسب وهذا نظر

فقهى فن أبن يليق بالكلام عم الختصرات واحكنانقول الحق ان له أن يحتسب وسبيله التدرج فى التصوير وهوان نقول هل يشترط في الأص بالمعروف والنهى عن المنكر كون الآمر والاهم معصوما عن الصغائر والكبائر جمعافان شرط ذلك كان خرقاللا جاع فان عصمة الانبياء عن الكبائرانماعرفت شرعاوعن الصغائر مختلف فهافتي بوجد في الدنيا معصوم وان قلتمان فالثلايشة رطحتي بعوز للابس الحرير منسلاوهوعاص بهأن عنع من الزنا وشرب الجر فنقول وهل لشارب الجرأن يحتسب على الكافر و عنعه من الكفر و يقاله عليه فان قالوا لاخوقوا الاجاعاذ جنود المسلمين لمتزل مشقلة على العصاة والمطبعين ولم ينعوامن الغز ولا فى عصر الذي صلى الله عليه وسلم ولافى عصر الصحابة رضى الله عنهم والتابعين فان قالوانعم فنقول شارب الخرهل له أن عنع من القتل أملا . فان قيل لا . قلنا فالفرف بين هذا و بين لابس الحريرا فامنع من الخر والزاني اذامنع من الكفر وكما ان الكبيرة فوق الصغيرة فالكبائر أيضامتفاوتة فان قالوا نعم وضبطوا ذلك بأن المقدم علىشي لا يمنع من مثله ولافيا دونه وله أن يمنع مما فوقه فهذا الحركم لامستندله اذ الزنافوق الشرب ولا يبعد أن يزنى و يمنع من الشرب و عنع منه بل ر عايشرب و عنع غلمانه وأحمامه من الشرب و يقول ترك ذلك واجب عليكم وعلى والأمس بترك المحرم واجب على مع الترك فلى ان أتقرب بأحد الواجبين ولم بازمني مع ترك أحدهما ترك الآخر فاذن كابجوز أن يترك الآمر بترك الشرب وهو بتركه بجوزأن يشرب ويأم بالترك فهما واجبان فلا بلزم بنرك أحدهما نرك الآخر · فانقيل فيلزم على هـ ذا أمو ر شنيعة وهوأن يزني الرجــل باص أه مكرها اياها على الغ كبن فان قال لهافي أثناء الزناء عد كشفهارجهم المختيار هالاتكشفي وجهك فاني لست محرمالك والكشف لغيرالمحرم حرام وأنت مكر وهة على الزنامختارة في كشف الوجه فامنمك من هذافلا شكمن ان هذه حسبة باردة شنيعة لا يصر الماعاقل وكذلك قوله ان الواجب على شيئان العمل والامر للنبر واناأ تعاطى أحدهماوان تركت الثاني كقوله ان الواجب على الوضوءدون الصلاة وأناأصلي وانتركت الوضوء والمسنون فيحقى الصوم والتسعر وأنا أتسعر وانتركت الصوم وذلك محاللان السمو رللصوم والوضوء للصلاة وكل واحدشرط الآخر وهومتقدم في الرتبة على المشر وط فكذلك نفس المرعمقدمة على غيره فليهذب نفسه أولا تمغيره أمااذا أهلنفسه واشتغل بغيره كانذلك عكس الترتيب الواجب بخلاف مااذا هذب نفسه وترك الحسبة وتهذيب غيره فان ذلك معصية ولكنه لاتناقض فيه وكذلك الكافر ليس له ولاية الدعوة الى الاسلام مالم يسلم هو بنفت فاوقال الواجب على شيئان ولى ان توك

أحدهمادون الثاني لم يكن منه ، والجواب ان حسبة الزني بالمرأة عليها ومنعها من كشفها وجههاجائزة عندنا وقولكمان هذه حسبة باردة شنيعة فليس الكلام فى انها حارة أو باردة مستلذة أومستبشعة بل الكلام في انهاحق أو باطل وكم من حق مستبرد مستثقل وكم من باطل مستعلا مستعذب فالحق غيراللذيذ والباطل غيرالشنيع والبرهان القاطع فيسههوانا نقول قوله لهالاتكشني وجهك فانه حرام ومنعه اياها بالعمل قول وفعل وهذا القول والفعل اماأن يقال هو حرام أو يقال واجب أم يقال هومباح فان قلم انه واجب فهو المقصود وان قلتم انهمباح فله أن يفعل ماهومباح وان قلتم انه حرام فامستند تحر عه وقد كان هذا واجبا قبل اشتغاله بالز نافن أبن يصير الواجب حراما باقتعامه محرماوليس فى قوله الاخير صدق عن الشرع بأنه حوام وليس فى فعله الاالمنع من اتحاد ماهو حوام والقول بتعريم واحد منهما عال ولمنا نعنى بقولنا للفاسق ولاية الحسبة الاأن قوله حق وفعله ليس بحرام وليس هذا كالصلاة والوضوء فان الصلاة هي المأمور بهاوشرطها الوضوء فهي بغير وضوء معصمة وليست بصلاة بل تغرج عن كونها صلاة وهذا القول لم يخرج عن كونه حقاولا الفعل خرج عن كونه منعامن الحرام وكذلك السحور عبارة عن الاستعانة على الصوم بتقديم الطعام ولا تعقل الاستعانة من غير العزم على ايجاد المستعان عليه . وأما قول كم أن تهذيبه نفسه أيضاشرط لتهذيبه غيره فهذا علاالنزاعفن أبن عرفتم دلك ولوقال قائل تهذيب نغسه عن المعاصى شرط للغير ومنع الكفار وتهذ يبه نفسه عن الصغائر شرط للنع عن الكبائر كان قوله مثل قولكم وهوخرق للاجاع وأما الكافر فانحل كافرا آخر بالسيف على الاسلام فلا عنعهمنه ويقول عليه أن يقول لاإله إلاالله وان محدارسول الله وان يأمن غيره به ولم يثبت ان قوله شرط لأمره فله أن يقول وان بأمر وان لم ينطق فهذا غو رهذه المسئلة وانحا أردنا ايرادها لتعلمان أمثال هفده المسائل لاتليق بفن الكلام ولاسبابا لمعتقدات المختصرة والله سبطانه ومعالى أعلم بالصواب

## ﴿ الباب الثالث في الامامة ﴾

النظر في الامامة أيضاليس من المهمات وليس أيضامن فن المعقولات فهامن الفقهات عمانها مدار المتصبات والمعرض عن الخوض فها أسلم من الخائض بل وان أصاب ف كيف اذا أخطأ ولكن اذا جرى الرسم باختتام المعتقدات به أردنا أن نسسال المنهج المحتاد فان القلوب عن المتهج المخالف المألوف شديد النفار ولكنانو جزالقول فيه ونقول النظر في ميدور على ثلاثة الطراف الطرف الاول في بيان وجوب نصب الامام ولاينسخي أن نظن ان وجوب ذاك

مأخوذ من المقل فاذابينا ان الوجوب يؤخذ من الشرع الاأن يقسر الواجب بالفعل الذى فيه فائدة وفي تركه أدنى مضرة وعند ذلك لاينكر وجوب نصب الامام لمافيه من الفوائد ودفع المضار في الدنياول كنانقيم البرهان القطعي الشرعى على وجو به ولسنا نكتفي مافيه من إجاع الأمة بل نبه على مستند الاجاع ونقول نظام أمر الدين مقصود لصاحب الشرع عليه الصلاة والسلام قطعا وهذه مقدمة قطعية لايتصور النزاع فيها ونضيف البهامقدمة أخرى وهو انه لا يحصل نظام الدين الابامام مطاع فيعصل من المقدمة ين صحة الدعوى وهو وجوب نصب الامام . فانقيل المقدمة الاخيرة غيرمسامة وهو ان نظام الدين لا يحصل الا بامام مطاع فدلوا عليها وفنقول البرهان عليه أن نظام الدين لا يعصل الا بنظام الدنيا ونظام الدنيا لا يعصل الا بامام مطاع فهاتان مقدمتان ففي أيهما النزاع فان قيل لم فلتم ان نظام الدين لا يعصل الا بنظام الدنيا بللا يعصل الابخراب الدنيافان الدين والدنياضدان والاشتغال بعمارة أحدهما خراب الآخر قلناهذا كلام من لايفهم مانريده بالدنيا الآن فانه لفظ مشترك قديطلق على فضول التنعم والتلذة والزيادة على الحاجمة والضرورة وقديطانى على جميع ماهو محتاج اليه قبل الموت وأحدهما ضدين والآخر شرطه وهكذا يغلط من لاعبز بين معانى الالفاظ المشتركة فنقول نظام الدين بالمعرفة والعبادة لايتوصل اليهما الابصحة البدن وبقاء الحياة وسلامة قدرالحاجات من الكسوة والمسكن والاقوات والامن هوآ خرالآ فات ولعمرى من أصبح آمنا في سر بهمعافافي بدنهوله قوت يومه فكالماء تماحيزت له الدنسا بعدا فيرها وليس يأمن الانسان على روحه وبدنه وماله ومسكنه وقوته فيجيع الاحوال بلفي بعضها فلا ينتظم الدين الا بتعقيق الأمن على هذه المهمات الضرور به والافن كان جيع أوقانه مستغرقا بعراسة نعسه من سيوف الظامة وطلب قوتهمن وجود الغلبة متى يتفرغ للعلم والعمل وهماوسيلناه الىسعادة الآخرة فأذن بان نظام الدنياأعنى مقاديرا لحاجة شرط لنظام الدين

وأما المقدمة الثانية وهو ان الدنياوالاه ن على الانفس والاه واللاينتظم الابسلطان مطاع وتشدهد له مشاهده أوقات اله تن عوت السلاطين والائمة وان ذلك لودام ولم يتدارك ينصب سلطان آخر مطاع دام الهرج وعم السيف وشمل القحط وهلكت المواشى و بطلت الصناعات وكان كل غلب سلب ولم بتفرغ أحد للعبادة والعلم ان بقي حياوالا كثرون بهلكون تعث ظلال السيوف ولهذا قيد لم الدين والسلطان تؤمان ولهذا قيسل الدين اس والسلطان حارس ومالا اس له فهدوم ومالا حارس له فضائع وعلى الجلة لا يتمارى العاقل في ان الجلق على اختلاف طبقاتهم وماهم عليه من تشتت الاهواء وتباين الاراء لوخاوا ورائم ولم يكن رأى

مطاع بجمع شمانهم له الكوامن عند آخرهم وهذا داء لاعلاج له الابسلطان قاهر مطاع بجمع شمات الاراء فبان ان السلطان ضرورى فى نظام الدنيا ونظام الدنيا ونظام الدين ضرورى فى الفوز بسعادة الآخرة وهومقصود الانبياء قطعاف كان وجوب نصب الامام من ضروريات الشرع الذى لاسبيل الى تركه فاعلم ذلك

﴿ الطرف الثاني ﴾ في بيان من يتعين من سائر الخلق لأن ينصب اماما . فنقول ليس عني ان التنصيص على واحد نجعل امامابالتشهى غيرتمكن فلابدله من تميز مخاصية بفارق سائر الخلق بهافتاك خاصية في نفسه وخاصية من جهمة غيره امامن نفسه فان يكون أهملا لتدبيرا لحلق وجلهم على من اشدهم وذلك بالكفاية والعلم والورع وبالجلة خصائص القضاة تشترط فيهمع زيادة نسبقريش وعلم هذاالشرط الرابع بالسمع حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم الائمة من قريش فهذا بيزه عن أكثرا الحلق ولكن ربما يجمع في قريش جاعة موصوفون بهذه الصفة فلا بدمن خاصية أخرى عبره وايس ذلك الاالتولية أوالتفويض من غيره فاعما يتعين للامامة مهما وجدت التولية في حقه على الخصوص من دون غيره فيبقى الآن النظر في صفة المولى قان ذلك لايسلم لكل أحديل لابدفيهمن خاصية وذلك لا يصدر الامن أحد ثلاثة إما التنصيص من جهة النبي صلى الله عيه وسلم وإما التنصيص من جهة امام العصر بأن يعين لولاية العهد شخصامعينامن أولاده أوسائر قريش وإما التفويض من رجل ذي شوكة يقتضى انقياده وتفو يضمنا بعة الآخرين ومبادرتهم الى المبايعة وذلك قد يسلم في بعض الاعصار لشخص واحد مرموق في نفسه مرز وق بالمتابعة مستولى على الكافة ففي ببعتمه وتفويضه كفاية عن تفويض غيره لأن المقصودان يجمع شتات الاراء لشخص مطاع وقدصار الامام بمبايعة هداالمطاع مطاعار قدلا يتفق ذلك لشخص واحدبل لشخصين أوثلاثة أوجماعة فلابدمن اجتماعهم وبيعتهم واتفاقهم على التفويض حتى تتم الطاعة بل أقول لولم يكن بعدوفاة الامام إلاقرشي واحدمطاع متبع فهض بالامامة وتولاها بنفسمه ونشأ بشوكته وتشاغلها واستتبع كافة الحلق بشوكته وكفايته وكان موصوفا بصفات الائمة فقدانع قدت امامت ووجبت طاعته فانه تعين بحكم شوكته وكفايته وفى منازعته إثارة الفتن الاأن من هذا حاله فلا يعجزا يضاعن أخد البيعة من أكابر الزمان وأهدل الحل والعقدوذاك أبعد من الشبهة فلذلك لايتفق مثل هذا في العادة الاعن بيعة وتفويض فإفان قيل م فان كان المقصود حصول ذي رأى مطاع يجمع شتات الاراءو عنع الحلق من المحار بة والقتال و يحملهم على مصالح المعاش والمعاد فاواتهض لهذا الامرمن فيه الشروط كلهاسوى شروط القضاء ولكنهمع ذلك يراجع ( ۱۲ اقتصاد)

العلماء ويعمل بقولهم فاذا ترون فيه أبعب خلعه ومخالفته أم تعب طاعته . قلنا الذي نراه ونقطع بهانه بجب خلعهان قدرعلى ان يستبدل عنهمن هوموصوف بجميع الشروط من غير إثارة فتنة وتهييج قتال وانلم يكن ذلك الابتعريك قتال وجبت طاعته وحكم بامامته لان مايفوتنامن المصارفةبين كونه عالما بنفسمه أومستفتيامن غيره دون مايفو تنابتقليد غيره اذا افتقر ناالى تهييج فتنة لاندرى عاقبتهاور عادؤدى ذلك الى هلاك النفوس والاموال وزيادة صفة العلم اغاتراعى مزية وتمة للمصالح فلايجوزان يعطل أصل المصالح فى التشوق الى مزاياها وتكملاتها وهدنه مسائل فقهية فلبهق المستبعد لخالفته المشهو دعلى نفسه استبعاده ولينزل من غاوائه فالامرأ هون مما يظنه وقداستقصينا تحقيق هذا المعنى في الكتاب الملقب بالمستظهري المصنف فى الردعلى الباطنية . فان قيل فان تسامحتم معصلة العلم لزمكم التسام بعصلة العدالة وغيرذلك من الخصال وقلنا ليست هذه مسامحة عن الاختيار ولكن الضر ورات تبيح المحظورات فتعن نعلم ان تناول الميتة محظور ولكن الموت أشدمنه فليت شعرى من لا يساعد على هذا ويقضى ببطلان الامامة في عصر نالفوات شروطها وهوعا جزعن الاستبدال بالمتصدى لهابل هوفاقد للتصف بشروطها فاى أحواله أحسن أن يقول القضاة معز ولون والولايات باطلة والانكحة غيرمنع قدة وجيع تصرفات الولاة في أفطار العالم غيرنافذة وأن الخلق كلهم مقدمون على الحرام أوان يقول الامامة منعقدة والتصرفات والولايات نافذة بعكم الحال والاضطرارفهو بين ثلاثة أمور إماان بمنع الناس من الانكحة والنصر فات المنوطة بالقضاة وهومستحيل ومؤدى الى تعطيل المعائش كلهاو يفضى الى تشتيت الاراء ومهلك لجاهير الدهماء أويقول انهم يقدمون على الانكحة والتصرفات ولكنهم مقدمون على الحرام الاانه لايحكم بفسقهم ومعصيتهم اضرورة الحال وإماان نقول يحكم بانعقاد الامامة مع فوات شروطها لضرورة الحال ومعاوم ان البعيدمع الابعدةريب وأهون الشرين خير بالاضافة ويجب على الماقل اختياره فهذا تعقيق هذا الفصل وفيه غنية عند البصرعن التطويل ولكنمن لم يفهم حقيقة الشئ وعلته وانماتئبت بطول الالفة فيسمعه فلاتزل النفرة عن نقيضه في طبعه إذفطام الضعفاء عن المألوف شديد عجز عنه الانبياء فكيف غيرهم . فان قيل فهلا قلتم ان التنصيص واجب من النبي والحليفة كي يقطع ذلك دابر الاختلاف كاقالت بعض الامامية اذ إدعوا انه واجب ، قلنالانه لو كان واجبالنص عليه الرسول عليه السلام ولم ينص هو ولم ينص همرأ يضابل ثبتت إمامة أى بكروا مامة عثمان وامامة على رضى الله عنهم بالتفويض فلاتلتفت الى تجاهل من بدعى انه صلى الله عليه وسلم نص على على لقطع النزاع ولـ كن الصحابة كابروا

النصوكة وه فامثال ذلك بعارض عثله و يقال بم تنكرون على من قال انه نص على الى بكر فاجد ع الصحابة على موافقته النص ومتابعت وهوأ قرب من تقدير مكابرتهم النص وكمانه ثم اعمايت مل وجوب ذلك لتعدر قطع الاختسلاف وليس ذلك عتعدر فان البيعة ققطع مادة الاختلاف والدليل عليه عدم الاختلاف في زمان أبى بكر وعنان رضى الله عنهم وقد توليا بالبيعة وكثرته في زمان على رضى الله عنه ومعتقد الامامية انه تولى بالنص

﴿ الطرف الثالث ﴾ في شرح عقيدة أهل السنة في الصحابة والخلفاء الراشدين رضى الله عنهم اعلمان للناس في الصحابة والحلف الإسرافافي إطراف فن مبالغ في الثناء حتى بدعى العصمة للاغة ومنهم متهجم على الطعن بطلق اللسان بذم الصحابة فلاتكونن من الفريقين واسلك طريق الاقتصادفي الاعتفاد بإواعلم انكتاب الله تعالى مشمقل على الثناءعلى المهاجر بن والانصار وتواترت الاخبار بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم اياهم بألفاظ مختلفة كقوله أعصابي كالنجوم بأبهم اقتدينم اهتديتم وكقوله خسير الناس قرني ثم الذين باونهم وما من واحد الاو ورد ثناء خاص في حقه يطول نقد له فينبغي ان تستصعب هذا الاعتقاد في حقهم ولاتسى الظن بهم كابحكى عن أحوال تخالف مقتضى حسن الظن فاكثر ما ينقل مخترع بالتعصب في حقهم ولاأصل له وماثبت نقله فالتأويل متطرق المه ولم بجز مالا يتسع العقل لتجو بزاناطأ والسهوفيه وحلأ فعالهم على قصدالخير وان لم يصيبوه والمشهو رمن قتال معاوية مع على ومسيرعائشة رضي الله عنهم الى البصرة والظن بعائشة انها كانت تطلب تطفئة الفتنة ولكن خوج الأمرمن الضبط فأواخر الامو رلاتبق على وفق طلب أوائلها بل تنسل عن الضبط والظن عماوية انه كان على تأويل وظن فيا كان يتعاطاه ومايح كي سوى هذامن روايات الآعاد فالصعيم منه مختلط بالباطل والاختلاف اكثره اختراعات الروافض والخوارج وأرباب الفضول الخائضون في هذه الفنون فينبغي ان تلازم الانكار في كل مالم يثبت وماثبت فتستنبط له تأو بالاف العذر عليك فقل لعدل له تأو يلا وعذر الماطلع عليمه واعلم انكفى هذا المقام بين ان تسىء الظن عسلم وتطعن عليه وتكون كاذبا أو تعسن الظن به وتكف لسانك عن الطعن وأنت مخطئ منسلا والخطأفي حسن الظن بالمسلم اسلم من الصواب بالطعن فيه فلو سكتانسان منسلاعن لعن ابليس أولعن أبى جهل أوأبي لهب أومن شئت من الاشرار طول عرمل يضره السكوت ولوهفاهفوة بالطعن في مسلم عاهو برى عندالله تعالى منه فقد تمرض للهلاك بلأ كترمايعلم في الناس لا يحل النطق به لتعظيم الشرع الزجوعن الغيبة مع انهاخبارع اهومتعقق في المغتاب فن بلاحظ هذه الفصول ولم يكن في طبعه ميل الى الفضول

آثرملازمه السكوت وحسن الظن بكافة المسامين واطلاق اللسان بالثناء على جميع السلف الصالحين هذاحكم الصعابة عامة فاماا لخلفاء الراشدون فهمأ فضل من غبرهم وترتيبهم فى الفضل عندأهل السنة كترتيبهم في الامامة وهذا بحكان ان قولنا فلان أفضل من فلان ان معناه محله عندالله تعالى في الآخرة أرفع وهـ ذاغيب لا يطلع عليه الاالله و رسوله ان اطلعه عليه ولا يمكن ان يدعى نصوص قاطعة من صاحب الشرع متو اترة مقتضية للفضيلة على هذا الترتبب بل المنقول الثناء على جيعهم واستنباط حكم الترجيعات في الفضل من دقادً في ثنا تُه عليهم ري في أ عماية واقتعام أمر آخرا غنانا الله عنه وتعرف الفضل عند الله تعالى بالاعمال مشكل أيضا وغايته رجم ظن فكيمن شغص منفرم الظاهر وهو عندالله بمكان لتعلق قلبه مع الله تعالى وكممن مزبن بالعبادات الظاهرة وهوفي سخط الله لحبث مستكن في باطنه فلامطلع على السرائر الاالله تعالى ولكن اذائبت انه لايعرف الفضل الابالوسى ولايعرف من الني الا بالسماع وأولى الناس بسماع مايدل على تفاوت الغضائل الصحابة الملازمون لاحوال النبي صلى الله عليه وسلم وهم قدأ جعواعلى تقديم أبى بكر ثمنص أبو بكرعلى عمر نم أجعوا بعده على عثمان معلى على رضى الله عنهم وليس يظن منهم الخيانة في دين الله تمالي لفرض من الاغراض وكان إجاعهم على ذلك من أحسن مايستدل به على من اتهم في الفضل ومن هـ ذاا عتقد أهل السنة هذاالترتيب في الفضل ثم بحثواعن الاخبار فوجدوا فيهاماعرف بهمستند الصعابة وأهل الاجاع في هذا الترتيب فهذا ماأر دناان نقتصر عليه من أحكام الامامة والله أعلم

## ﴿ الباب الرابع في بيان من بجب تكفيره من الفرق ﴾

اعلم ان الفرق في هذا مبالغات و تعصبات فر عاانهي بعض الطوائف الى تكفير كل فرقة سوى الفرقة التي يعتزى البهافاذا أردت أن تعرف سبيل الحق فيه فاعلم قبل كل شيءان هذه مسئلة فقهية أعنى الحكم بتكفير من قال قولا و تعاطى فعلا فانها نارة تكون معاومة بأدلة سمعية و تارة تكون مظنونة بالاجهاد ولا محال الدليل العقل فيها البتة ولا عكن تفهيم هذا الا بعد تفهيم قولنا ان هذا الشخص كافر والكشف عن معناه و ذلك برجع الى الاخبار عن مستقره في الدار الآخرة و انه في النارعلى التأبيد وعن حكمه في الدنيا و انه لا يعب القصاص بقتله ولا عكن من نكاح مسامة ولا عصمة لدمه و ماله الى غير ذلك من الاحكام وفيه أيضا إخبار عن قول صادر منه وهو كذب أواعتقاد و هو جهل و يجو زان يعرف بأدلة المقل كون القول كذبا و كون الاعتقاد جهلا ولكن كون هذا الكذب والجهل مو حبالات كفيراً من آخر ومعناه كونه مسلطا

على سفك دمه وأخل أمواله ومعنى كونه مسلطاعلى سفك دمه وأخذ أمواله ومبعالاطلاق القول بأنه مخلد في النار وهـ ذه الامو رشرعية و مجوز عندناان يردالشر عبان الكذاب أو الجاهدل أوالمكذب مخلدفي الجنة وغيرمكترث بكفره وانماله ودمهمعصوم وبجوزان برد بالعكس أيضانع ليس يجو زان بردبان الكذب صدق وان الجهل علم وذلك ليس هو المطاوب بهذه المسئلة بل المطاوب ان هذا الجهل والكذب هل جعله الشرع سبالا بطال عصمته والحكم بانه مخلدفي النار وهوكنظر نافى ان المبي اذاتكلم بكلمتي الشهادة فهوكافر بعداو مسلمأي هذااللفظالذي صدرمنه وهوصدق والاعتقادالذي وجدفي قلبه وهوحق هل جعله الشرعسبالعصمة دمه وماله أم لاوهذاالى الشرع فاماوصف قوله بانه كذب أواعتقاده بأنه جهل فليس الى الشرع فاذامعرفة الكذب والجهل يجوزان يكون عقليا وأمامعرفة كونه كافراأ ومساما فليس الاشرعيا بلهوك نظرنافي الفعه في ان هذا الشخص رقيق أوحو ومعتاهان السبب الذي جرى هل نصبه الشرع مبطلالشهادته و ولايت ومز بلالاملاكه ومسقطاللقصاص عن سيده المستولى عليه اذاقتله فيكون كل ذلك طلبالاحكام شرعية الإيطلب دليلهااالامن الشرع وبجو زالفتوى فى ذلك بالقطع مرة و بالظن والاجتهاد انوى فاذاتقر رهذاالاصل فقدقر رنافي أصول الفقه وفروعه ان كل حكم شرعى يدعيه مدع فاما ان يعرفه باصل من أصول الشرع من اجاع أونقل أوقياس على أصل وكذلك كون الشخصكافرا اماان بدراء بأصل أوبقياس على ذاك الاصل والاصل المفطوع بهان كلمن كذب مجرداصلي الله عليه وسلم فهو كافرأى مخادفي النار بمدد الموت ومستباح الدم والمال في الحياة الىجلة الاحكام الا ان التكذيب على مراتب ﴿ الرتبة الاولى ﴾ تكذيب البهود والنصارى وأهل الملل كلهم من الجوس وعبدة الاوثان وغيرهم فتكفيرهم منصوص عليه فى البكتاب ومجمع عليه بين الامة وهو الاصل وماعداه كالملحق به والرتبة النانية وتكذيب البراهمة المكرين لاصل النبوات والدهر بة المنكرين لصانع العالم وهذا ملحق بالمنصوص بطريق الاولى لان هؤلاء كذبوه وكذبواغيره من الانبياء أعنى البراهم فكانو ابالتكفيرا ولى من النصارى والمود والدهر بة أولى بالتكفير من البراهم الانهم أضافوا الى تكذيب الانساء انكارالمرسل ومن ضروريته انكارالنبوة ويلتعق بهذه الرتبة كلمن قال قولالاشت النبوة في أصلها أونبوة نبينا محد صلى الله عليه وسلم على الحصوص الابعد بطلان قوله ﴿ الرتبة الثالثة ﴾ الذبن يصدقون بالصانع والنبوة و يصدقون النبي ولكن يعتقدون أمو را تخالف نصوص الشرع ولكن بقولون أن النبي عن وماقصد عاد كره الاصلاح الخلق

والكنام بقدرعلى التصريح بالحق لكلال أفهام الخاق عن دركه وهؤلاءهم الفلاسفة وبجب القطع بتكفيرهم في ثلاثة مسائل وهي . انكارهم لحشر الاجساد والتعذيب بالنار والتنعيم في الجنمة بالحو رالعين والمأكول والمشر وبوالملبوس والاخرى ، قولهم ان الله لا يعلم الجزئيات وتفصيل الحوادث واعابعلم الكليات وأعما الجزئيات تعلمها الملائكة السماوية ، والثالثة قولم ان العالم قديم وان الله تعالى متقدم على العالم بالرتبة مشل تقدم العدلة على المعاول والافلم ترفى الوجودالامتساويين وهؤلاءاذا أوردواعليهم آيات القرآن زعموان اللذات العقلية تقصر الافهام عن دركها فشل لهم ذلك باللذات الحسية وهذا كفر صريح والقول به ابطال لفائدة الشرائع وسدلباب الاهتداء بنو رالقرآن واستبعاد الرشدمن قول الرسل فانه اذاجاز عليهم الكذب لاجل المصالح بطلت الثقة باقوالهم فالمن فول يصدرعنهم الاو يتصوران يكون كذبا واتعاقالوا ذلك لصلحة . فان قيل فلم قلتم مع ذلك انهم كفرة . قلنالانه عرف قطعامن الشرعان منكذب رسول الله فهوكافر وهؤلاء مكذبون تم معللون للكذب عماذ بر فاسدة وذلك لا يخرج الكلام عن كونه كذبا ﴿ الرتبة الرابعة ﴾ المعتزلة والمشبهة والفرق كلهاسوى الفلاسفة وهم الذبن يصدقون ولابجو زون الكذب لمصلحة وغيرمصلحة ولا بشتغاون بالتعليل المصلحة الكذب بلبالتأويل ولكنهم مخطؤن فى الناويل فهؤلاء أمن هم فى محل الاجهاد والذى ينبغى ان بميل المحصل اليه الاحتراز من التكفير ماوجد اليه سبيلا فان استباحة الدماء والاموال من المصلين الى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ والخطأفي ولا ألف كافر في الحياة أهون من الحطأ في سفك محجمة من دم مسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم امرتان أفاتل الناسحتي يقولوا لاإله إلاالله محمد رسول الله فاذا قالوها فقدعهموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقهاء وهذه الفرق منقسمون الى مسرفين وغلاة والى مقتصدين بالاضافة البهم تمالجتهدالذي برى تكفيرهم قديكون ظنه في بعض المسائل ظاهر وعلى بعض الغرق أظهر وتفصيل آحاد تلك المسائل يطول ثم يثيرالفتن والاحقاد فان أكثرا لخائضين فى هذا اعاعركهم التعصب واتباع الهوى دون النظر للدين ودليل المنعمن تكفيرهمان الثابت عندنابالنص تكفيرالمكذب للرسول وهؤلاء ليسوا مكذبين أصلا ولم يثبت لنا ان الخطأفى التأويل موجب المتكفيرفلا بد من دليل عليه وثبت أن العصمة مستفادة من قول لاإله إلاالله قطمافلا بدفع ذلك الابقاطع وهذا القدركاف في التنبيه على ان اسراف من بالغ في التكفيرليس عن برهان فان البرهان اماأ صل أوقياس على أصل والاصل هوالتكذيب الصريح ومناليس بمكذب فليس في معنى المدنب أصلا فيبتى تحت عموم العصمة بكلمة

الشهادة ﴿ الرَّبَّةَ الْحَامِسَة ﴾ من ركالتكذيب الصريح ولكن ينكر أصلامن أصول الشرعيات المعاومة بالتواترمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كقول القائل الصاوات الجس غير واجبة فاذا قرئ عليه القرآن والاخبار قال استأعلم صدرهذا من رسول الله فلعله غلط وتعريف وكمن يقول انامعترف بوجوب المج ولكن لاأدرى أبن مكة وأبن الكعبة ولاأدرى انالبلدالذي تستقبله الناس وبحجونه هلهي البلدالتي حجها النبي عليه الصلاة والسلام ووصفهاالقرآن فهذا أيضا ينبغىأن بحكم بكفره لانهمكذب ولكنه محترزعن التصريح والا فالمتواترات تشترك في دركها العوام والخواص وليس بطلان ما يقوله كبطلان مذهب المعتزلة فان ذلك يختص لدركه أولى البصائر من النظار الا أن يكون هذا الشخص قر بب العهد بالاسلام ولم بتواتر عنده بعد هذه الامور فمهله الى أن يتواتر عنده ولسنانكفره لانه أنكر أمرامعاومابالتوانر وانهلو أنكرغز وةمن غز واتالنبي صلى الله عليه وسلم المتوانرة أوأنكر نكاحه حفصة بنتعمر أوأنكر وجود أى بكر وخلافته لم بازم تكفيره لانه ليس تكذيبا فأصلمن أصول الدبن بماجب التصديق بمخلاف الحج والصلاة وأركان الاسلام ولسنا نكفره بمخالفة الاجاع فانالنانظرافي تكفير النظام المنكر لأصل الاجاع لان الشبه كثيرة في كون الاجاع حجة قاطعة وانما الاجاع عبارة عن التطابق على رأى نظرى وهـذا الذي نعن فيه تطابق على الاخبار غبر محسوس وتطابق العدد الكبير على الاخبار غير محسوس على سيل النواتر موجب العلم الضرورى وتطابق أهل الحل والعقد على رأى واحد نظرى لايوجب العلم الامن جهة الشرع ولذلك لاعجوز أن يستدل على حدث العالم بتواتر الاخبار من النظار الذبن حكموابه بللانوا ترالافي المحسوسات ﴿ الرتبة السادسة ﴾ أن لا يصرح بالتكذيب ولايكذبأ يضاأص امعاوماعلى القطع بالتواتر من أصول الدين واحكن منكر ماعلم صعته بالاجاع فأماالتوار فلايشهد له كالنظام مثلااذاأ نكركون الاجاع حجة قاطعة في أصله وقال ليس بدل على استعالة الخطأعلى أهل الاجاع دليل عقلى قطعى ولا شترعى متواتر لا يعمل التأويل فكلماتستشهدبهمن الاخبار والآياتله تأويل بزعمه وهوفي قوله خارق لاجاع التابعين فانانعلم اجاعهم على انماأجع عليه الصعابة حق مقطوع به لا يمكن خلافه فقد أنكر الاجاع وخرق الاجاع وهذافى محل الاجتهادولي فيه نظر اذالاشكالات كثيرة في وجه كون الاجاع عجه فيكاديكون ذلك كالممد للعذر ولكن لوفتح هذا الباب انجرالي أمور شنيعة وهوان قائلا لو قال بجوز أن يبعث رسول بعد نبينا محدصلي الله عليه وسلم فيبعد التوقف في تكفيره ومستند استعالة ذلك عندالحث يسقدمن الاجاع لاعالة فان العقل لا عيله وما نقل فيه من قوله لانبي

في

بعدى ومن قوله تعالى خاتم النبيين فلا يعجزهذا القائل عن تأو يله فيقول خاتم النبين أرادبه أولى العزم من الرسل فان قالوا النبيين عام فلا يبعد تخصيص العام وقوله لانبي بعدى لم يرد به الرسول وفرق بين النبي والرسول والنبي أعلى رتبه من الرسول الى غير ذلك من أنواع الهذيان فهلذا وأمثاله لابمكن أن ندعى استعالته من حيث مجرد اللفظ فانافي تأو يل ظواهر التشبيه قضينابا حتمالات أبعد من هذه ولم يكن ذلك مبطلا للنصوص ولكن الرد على هذا القائل ان الأمة فهمت بالاجاع من هذا اللفظ ومن قرائن أحواله انه أفهم عدم ني بعده أبدا وعدم رسول للهأبد اوانه ليس فيه تأويل ولاتخصيص فنكرهذا لا يكون الامنكر الاجاع وعند هذا يتفرع مسائل متقار بة مشتبكة يفتقر كل واحد منها الى نظر والجنهد في جميع ذلك يحكم عوجب ظنه يقينا واثباتا والغرض الآن تحر برمعاقد الاصول التي بأتي عليها التكفير وقدترجع الىهذه المراتب الستة ولايمترض فرع الاو بندر جفترتبة من هذه الرتب فالمقصود التأصيل دون التفصيل . فان قيل السجود بين يدى الصنم كفر وهو فعل مجرد لايدخل تحت هذه الروابط فهل هوأصل آخر . قلنالافان الكفرفي اعتقاده تعظيم الصنم وذلك تكذيب لرسول اللهصلى الله عليه وسلم والقرآن ولكن يعرف اعتقاده تعظيم الصنم تارة تصريح لفظه وتارة بالاشارة انكان أحرس وتارة بغمل يدل عليه دلالة فاطعة كالسجود حيثلا يحقل أن يكون السجود لله واعاالصم بين بديه كالحائط وهوغافل عنه أوغير معتقد تعظمه وذلك يعرف بالفراس وهذا كنظرنا ان الكافراذاصلي بجماعتناهل يحكم باسلامه أى هل يستدل على اعتقاد التصديق فليس هذا اذا نظر اخارجاعماد كرناه ولنقتصر على هـ ذا القدر في تمر يف مدارك التكفير وانما أوردناه من حيث ان الفقها علم يتعرضوا له والمشكلمون لم ينظر وافيه نظر افقها اذلم يكن ذلكمن فنهم ولم ينبه بعضهم بها لقرب المسئلة من الفقهمات لان النظرفي الاسباب الموجبة للتكفير من حيث انها أكاذيب وجهالات نظر عقلى ولكن النظر من حيث أن ثلث الجهالات مقتضة بطلان العضمة وأعا الخاود في النار تظرفقهي وهوالمطاوب هولفتم الكناب بهذافقد أظهرنا الاقتصاد في الاعتقاد وحذفنا الحشو والفضول المستغنى عنه الخارج من أمهات المقائد وقواعد هاواقتصرنا من أدلة ما أوردناه على الجلى الواضي الذي لاتقصر أكثر الافهام عن دركه فنسأل الله تعالى ان لا يجعله و بالاعلينا وان يضعه في ميزان الصالحات اذا ردت المنا أعمالنا والجد للهرب العالمين وصلى الله على محمد خاتم لنبيين وسيد المرسلين وعلىآله وصحبه وسلم تسليا كثيراآمين

## كتاب

و حداثق الفصول وجواهر العقول ﴾ ف علم الـكلام على أصول أبى الحسن الاشعرى رحمه الله تعالى

تصنيف الامام العلامه الفقيه النحوى المسكلم محمد بن هبة المكي نظمها برسم السلطان صلاح الدين الايوبي رحمهم الله تعالى

﴿ الطبعة الاولي ﴾

سنة ١٣٢٧ هجريه

على نفقة أحمد ناجى الجمالى ومحمد أمين الخانجي السكتبي وأخيه

( تنبيه ) وجد في طرة الاصل المنقول عنه محمد بن هبة البرمكي ولكن الذي في شرح جمع الجوامع وحاثية العطارما البتناه وزاد العطار المساة بالصلاحيه لانه أهداها للسلطان يوسف صلاح الدبن رحمه الله تعالى فاقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في المحكائب موقد وصل البناهذا الاصل من فضيلة العلامه الاستاذ الشيخ طاهر أفندى الجزائرى الدمشتى نزيل مصرحالا

## السالخالي

أُفتَتِ المقال (بسم الله) ﴿ وأكل الأم الى الالهي (وأحدالله) الذي قد ألهما \* بفضله دينا حنيفا قيا \* حمداً بكون مبلغى رضوانه ۞ فهو إلهى خالقي سبعانه (ثم أصلى) بعد حدالصمد \* (على النبي) المصطفى (محمد) (وأسأل الله) إله الخليق \* (هداية الى) سبيل (الحق) (فهذه قواعد العقائد) \* ذكرت منها معظم المقاصد (نظمتهاشمرا) يخف حفظه ، وفهمه ولا يشد لفظه حكت فها أعدل المذاهب يد لأنه أنهى مراد الطالب (جعنها للسلك) الأمسين ، (الناصر)الغازى(صلاحالدين) عزيز مصر قيصرالشام ومن ﴿ ملكه الله الحِباز والبمـن ذى العدل والجود معا والباس \* (بوسف) محسى دولة العباس (ابن) الاجل السيد الكبير \* (أبوب) نجم الدين ذى التدبير لا زالت الايام طـوع أمره ، والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منهى آماله ۽ مؤيدا متعا باله ۽ لما استفاض في الانام ميله ﴿ الى اعتقاد الحق وهو أهله حكيت فيه أعدل المذاهب ، إذ كان أنهى منتهى المطالب مخضت كتب الناس واستخرجتها \* لا فضل إلا انني ابتكرتها (لقبتها حدائق الفصول) \* تمارها جواهر الاصول ( وها أناأبدأ بالحدد كما \* بدابه ) في القول (من تقدما ) لأن من لم يعرف الحدودا ، أضاع بما يطاب المقصودا ( فان رأيت حسرة في خطى ) ه مثبتة ( فهى للفظ شرط أولفظ حمد ) فانف ماعداه ﴿ وحرر اللفظ عدم أداه (أونكنة ) تصلح أن تميزا ، وان ما فصلته تعسرزا

(أو رسم فصل) فاعرف الاشاره \* اذا أثت كى تعسن العباره فاعا أوردته اضطرارا \* وقدد كرت ذلك استظهارا

# ﴿ فصل ﴾

قال شيوخ هذه الطريقة \* (لافرق بين الحد والحقيقة) (و) ذكروا (معناهما) من بعد \* مستوعبا في كل ما بحده وها أنا أنقسله وأوجره \* (خصيصة الشئ التي غيزه) وهكذا ان قبل ما الشئ وما \* مائسة الشئ وما معناهما والشئ عما يستطيع حده \* علاعلى الأشياء ربى وحده فكلها أسئلة معدده \* لفظا وفي مقصودها متعده

## ﴿ فصل ﴾

واعلم بأن (الحدوصف راجع) \* حقا (الى المحدود) وهو قاطع (دون كالرم الحد) فاعرف لفظى \* وواظب التكرار بعد الحفظ (وانفرد القاضى) لسان الأمة \* بمذهب عن معظم الأئمة (فقال ان الحدوصف راجع \* الى كلام الحد) وهو شاسع

## ﴿ فصل ﴾

وأبلغ الالفاظ في التعديد \* ماقال أهدل العدلم بالتوحيد وذاك مختار الامام الاوحد \* أبي المعالى ابن أبي محمد (الحد لفظ بجدمع المحسدودا \* و بمنع النقصان والمدريدا) وقال من قد أحكم الأصولا \* أرى الذي ذكرته مدخولا وأوضع الدخل وأبدى قوله \* اللفظ لا جمع ولا منع له واعلم بأن الدخل غير ماضى \* الاعلى ما برتضيه القاضى (وقيد) فيا قد حكاه الأول \* (الجامع المانع) وهو مجمل (وقد سمعت فيه لفظا) رائقا \* مفطردا منعكسا موافقا (حرره) فول (أهل المنطق) \* وسلكوا فيه أسد الطرق (وهو) كما أذكره فافهمه كما \* فهمته تجده حدا محكا (قول وجز) زده في صيفاته \* (دل على محدوده منذاته)

واشترطواللحد شرطين هما \* جنس وفصل لا غناء عنهما والرسم غير الحد فيا ذكروا \* قداً طنبوا في وصفه وأكثروا فالشي لا يحدد لكن برسم \* لعدم الفصل كذا قد رسموا

# ﴿ فصل في أول ما يجب على المكلف ﴾

(أول واجب على المسكلف) \* البالغ العاقب فافهم تكنف (بالشرع) لابالعقل إذلاحكم له \* خالفنا في ذلك المعتزله \* معرفة الله) وقدس ذاته \* وكلا بجوز من صفائه (وقيل) بل أول فرض لزما \* (النظر المفضى الى العلم عا قدمته) واعا ضمنته \* لعصل المقصود عما رمته (وقيل) بل (أول جزء النظر) \* واختاره القاضى الجليل الأشعرى (وذكر الاستاذ قولا رابعا) \* أعدى أبا بكر الامام البارعا (فقال قصد النظر المفضى الى \* معرفة الصانع) بارينا علا

# ﴿ فصل في مائية العقل ﴾

(العمقل) لا يقدر أن يحده \* الا إله العالميان وحده لأنه خصيصة أودعها \* في الآدي جل من أبدعها وكل ذي روح له الهام \* تجز عن ادراكه الأفهام كالنعل خص ببديع الهندسه \* حيى بني بيوته مسدسه وهكذا خصائص الأجار \* من حكمة المهين الجبار وقد أطال البعث عنه السلف \* وزاد في الغوص عليه الخلف واضطربت عبارة الأوائل \* في حده وما أنوا بطائل وهم أولوا العلوم بالطبائع \* لا علم الا للبديع الصانع وأكثروا التعديد والنعليظا \* حتى دعوه جوهرا بسيطا وبعضهم أقرره في الراس \* وخصه بالقلب بعض الناس فأقرب الحدود في الموساء في أولود عد من الأفراد (بعض العامم) ثم زاد وصفا \* وهو (الضرورية) ليس عني في ربعض العامم) ثم زاد وصفا \* وهو (الضرورية) ليس عني (بعض العامم) ثم زاد وصفا \* وهو (الضرورية) ليس عني المساء العرورية) ليس عني المساء المسا

هذا هوالخنار فبا ذكر وا ﴿ وهوعلىالتعقيق حد منكر فان يكن بعض العلوم مطلقا ﴿ لا يمر فون عينــه محققا فهـم به من جـلة الجهال ﴿ وما حكوه ظاهر الاجـال وان يكن عندهم معينا ، هلا أنى في لفظهم مبينا فان أنواع العلوم سنة ي ليس لها نوع سواها بسة تدرك بالرؤية والسمع وما ﴿ أَذَكُرُهُ مِنْ بَعَدَ حَتَى تَفْهِمَا الشم واللمس معا والذوق ، فهذه الجس اليها التوق ومدرك السادس من أنواعها ، النفس إذ ذلك من طباعها كعلم كل عاقل بصعته ، وسقمه وعدره وقدرته والفرح الحادث والآلام ، ثم العمى والقصد بالكلام والقطع في الاخبار بالتصديق \* أو ضده فها على تعقيق وان ما قام به السكون ؛ اذ كان في التعريك لا يكون وما أحال العقل في الاضداد ، كالجع للبياض والسواد وما تواترت به الاخبار \* فاسمع فهذا قاله الأحبار كالعلم بالماول والأمصار \* وما جرى في غاير الأعصار ومجرزات الأنسا كوسى ، والمطنى محمد وعيسى نفصص العقل بنوع منها ، تجده عند السبرينأي عنها واعلم هديت انما تجوزوا يه كى لاحقال انهم قد عجزوا وهم أولوا القرائح الوقاده ، والعلم والسؤدد والسياده

# ﴿ فصل في حقيقة العلم ﴾

(العلم) بحر حده لا يعرف \* قد قاله أهل الحبى وأنصفوا مع أن كلا غاص فيه جهده \* ولم ينل بعد العناء قصده وهم ذوو الفضائل المشهره \* العلماء الأذكياء المهره وها أنا أذكر ما قالوه \* وما من المأثور أوردوه (معرفة المعلوم) قال الأوحد \* أبو المعالى انه مطرد حكاه في التلخيص للتقريب \* وقد أني النقل على الترتيب مع انه الحبر حكى في كتبه \* زيادة وهي (على ماهو به)

واختار هذا أكثرالأصحاب به العارفون سبل الصواب وهو كلام ظاهر الفساد به يعرفه ذو العملم والسداد لأنهسم قد جعاوا المعدوما به من غبر خلف بينهم معلوما وماله مائية فتعصرا به ومن أتى بحهده ما قصرا وقد أتوافيه بلفظ المعرف به وهى والعلم سواء فى الصفه وان تقل ما يعلم المعاوم به به كنت أسد قائل فى مذهبه وقداً طال الناس فى تعديده به قدما ولم بأنوا على مقصوده وبعضهم بنقض حد بعض به حتى تساوت كلها فى النقض وبعضهم بنقض حد بعض به حتى تساوت كلها فى النقض وكل مفطول به يقصر عن مدارك العقول في معرض التعديد الاقطعي وكل لفظ عنهم منقول به يقصر عن مدارك العقول

# ﴿ فصل في حد (الجهل) ﴾

وان أردتأن تحد الجهلا \* من بعد حد العلم كان سهلا وهو (انتفاء العلم بالمقصود) \* فاحفظ فهذا أوجر الحدود ( وقبل )في تحديده ماأذ كر \* من بعدهذا والحدود تكثر ( تصورالمعاوم ) هذا حرفه \* وحرفه الآخر بأني وصفه مستوعبا (على خلاف هيئته ) \* فافهم فهذا اللفظ من تقت

# ﴿ فصل في حقيقة (الشك ) والظن ﴾

أو جر لفظ قد أنى فى حده \* ( نجو برأمرين) و زدمن بعده (سيان فى النجو بز) وهو آخره \* وقد أجاد لفظه محرره وان تقل مع ظهور الواحد \* تقف من الظن على المقاصد

## ﴿ فصل في حد (السهو) ﴾

للسهو حد من نحا أن يفهمه \* فهو ( ذهول المرء عما عاسه )

## ﴿ فصل في حد الدليل ﴾

وان ترد معرفة (الدليسل) \* من غير اطناب ولا تطويل فانه (المرشد) فافهم لفظه \* وهو (الى المطلوب) أحكم حفظه وحده المأثور في التلخيص \* لم يتأت لى على المنصوص وهـو الذي آره الفحـول ، وشهدت بقطعه العـقول

﴿ فصل ) في تقسيم العلم ﴾

(العلم قدمان) سوى القديم \* علم إلهى جل عن تقسيم قدم (ضرورى) فكل عاقل \* يعرف من عالم وجاهل ولا يسوغ الانفكال عنه \* لعاقل والانفصال منه \* هذا اذا ماعدت الآلات \* وانتفت الاسقام والآفات \* وقد مضت أنواعه مستوعبه \* موجزة بينة مهذبه \* (وال) (نظرى) قدمه الثاني فا \* أجله فانظر الى أن تعاما \* فكل ماعرفته استدلالا \* فنظرى فاعرف الأمثال \*

# ﴿ القول في حد ( العالم )

ف (-كل ما أوجده إلهنا) \* عبر بالعالم عنه هاهنا \* (وهوعلى نوعين) نوع (عرض) \* (و) الآخرال (جوهر) تم الغرض (ومنهما تأتلف الأجسام) \* فاحفظ فكل حافظ المام (وابس بعرى جوهرعن عرض) \* هذا هو المختار فافهم غرضى (وأنكرت) جاعة (الملاحده \* العرض) المدرك بالمشاهده \* وقد رأوا تعمل الجواهر \* بعد سكون شاهدوه ظاهر \* وعقم الوافرة اضروريا في أضلهم إذ جهم الوا ماعاما

# ﴿ فصل) في حقيقة (الجوهر ﴾

ف (كلماحبز) فهـو جوهر « هـذا هوالمأثور بما ذكروا (وقيل ما قامت به الاعراض) « وما عـلى ماقلتـه اعـتراض (وقال قوم كل جرمجوهـر) « وهـو على شـذوذه محرر «

# ﴿ فصل) في حقيقة (العرض ﴾

و (ما تقضى بتقضى الزمن) ، فعرض منسل اخضرار الدمن « وسائر الطعوم والألوان « والمجز والقدرة والأكوان « وكالأرابيج وضوء النبار « وحرها والليسل والنهار » \* والموت والحياة والتأليف \* والنطق والسكوت والتأفيف والعلم والجهل فسق مااستهما \* في ضمن ماذكرت حدااً بما (وقال) في تعديده (ابن فوركا \* مالم يقم بنفسه) كذا حكى وقال كل بارع مستيقظ \* مايت لانبي حين بنشا فاحفظ

## ﴿ فصل ﴾

( وجلة الاعراض نوعان ) هما \* ( مفارق ولازم ) فاعرفهما \* أما الذي يفارق الجواهرا \* فقد تراه يتلاشى ظاهرا \* واللازم الناشى من الاعراض \* معالتلاشى وهو كالبياض \* وسائر الألوان فاعرف أصله \* وألحقن بكل نوع مشله

﴿ فصل)في بيان حقيقة الجسم ﴾

( الجسم ما أولف من ) جواهر \* فهـذه عبارة الأكابر \* ومنهـم من قال ( جوهر بن ) \* ( فـا بزيد ) فافهـم الحصر بن

## ﴿ فصل ﴾

واعلم العلوى والسفلى وانشأه إلهنا) العلى واعلم بأن العملاء أطبقوا واغقوا على حدوثه واغقوا من سائر الاصناف كالجهميه ومنكرى الرسل مع الجبربه وشذ عنهم سائر الدهربه في فرق من الهيولائيه وأنكر واحدوثه في الأصل \* ثم أدعوا بقاءه عن فضل وأنكر واحدوثه في الأصل \* ثم أدعوا بقاءه عن فضل دل على الحدوث بالمساهده \* كا ذكرناه مع الملاحدة في المحددة بالأعراض والأجسام فالجسم لا بخاو من الأعراض \* كا حكيت في المكلام الماضي واعلم بأن دوران الفلك \* في حدث العالم أقوى مسلك واعلم بأن دوران الفلك \* في حدث العالم أقوى مسلك واعدم بأن دوران الفلك \* في حدث العالم أقوى مسلك واعدم بأن دوران الفلك \* في حدث العالم أقوى مسلك « لأنه بحدث في العيان \* مشاهدا بحدث الزمان \* فالدورات الحادثات كالتي \* في غابر الأعصار قد تولت \* فالدورات الحادثات كالتي \* في غابر الأعصار قد تولت \* في الحيان \* مناه فرض الحكم في البداره \* اذكل ما ليست له نهاره \* بلزم فرض الحكم في البداره \* اذكل ما ليست له نهاره \* بلزم فرض الحكم في البداره \* اذكل ما ليست له نهاره \* بلزم فرض الحكم في البداره \* اذكل ما ليست له نهاره \* بلزم فرض الحكم في البداره \* اذكل ما ليست له نهاره \* بلزم فرض الحكم في البداره \* اذكل ما ليست له نهاره \* بلزم فرض الحكم في البداره \* اذكل ما ليست له نهاره \* بلزم فرض الحكم في البداره \* اذكل ما ليست له نهاره \* بلزم فرض الحكم في البداره \* اذكل ما ليست له نهاره \* بلزم فرض الحكم في البداره \* اذكل ما ليست له نهاره \* بلزم فرض الحكم في البداره \* اذكل ما ليست له نهاره \* بلزم فرض الحكم في البداره \* المحدود \* المحد

4

فنفرض المقصود في كلامنا « في دورة تحدث في زماننا « وكل شيء حادث لابد له « من محدث فضل من قد جهله هـذا الذي يلزم في العـقول « فافهـم فذا أصل من الأصول فضل ﴾

و (صانع العالم) فرد (واحد) \* ليس له في خلقه مساعد جل عن الشريك والأولاد \* وعز عن نقيصه الأنداد \*

# ﴿ فصل في حقيقة الواحد ﴾

(والواحد الشئ الذي لاينقسم) \* والشيء ان أفردنه لم يقتسم وقد حكاه وارتضاه الماهر \* أبوالمعالى وهو حد قاصر فصل ﴾

(وهو قديم) ماله ابتداء ه و (دائم) ايس له انتهاء (لأن) كل (مااستقر قدمه ه فيستعيل)فى العقول (عدمه)

# ﴿ فصل ﴾

(ليس بجسم) إذ لكل جسم \* مؤلف مخصص بعلم \* \* وبلام المخصص المؤلفا \* مالزم المنزه المكلفا \* فيفضى القول الى التماسل \* في عقبل كل يقظ محصل \* \* أو ينتهى الأمر الى قديم \* فيستوى في النهج القويم وهو الذي سمى جل صانعا \* وبارئا ومعطيا ومانعا \*

## ﴿ فصل ﴾

ويستعيلأن يكون جوهرا « محمنزيا أنم هديت النظرا ثم أعد مافلت، هنالك « ضلالنصارى حين قالوا ذلك « لان مالايسبق الحوادثا « يلزم عقلا أن يكون حادثا فصل »

وان سئات هل له لون أجب يه بلا تعالى الله عن لون تصب سبحانه هدو الاله الأحد يه الملك الأعملي القدير الصمد

## الم فصل کا

و (صانع العالم لا يحدو به \* قطر) تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا \* وحكمه الآن على ماكانا \* سعانه جل عن المكان \* وعز عن تغير الزمان \* فقد غلا وزاد في الغلو \* من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء \* مبدعها والعرش فوق الماء وأنسوا لذاته التعديزا \* قد ضل ذوالتشبيه فياجوزا

### ﴿ فصل ﴾

قد (استوى) الله (على العرش كما عد شاء) ومن كيف ذاك جسما وهكذا بخطى من قد قالا هد معنى استوى استولى هنا تعالى إذ هو مستول على الأشياء هد بأسرها فى حالة الانشاء وانما التأويل فى الروابه هد فعين تجددت له ولايه فى الشاهد السائر فى الآفاق هد قد استوى بشر على العراق والأستواء لفظة مشهوره هدا معان جمة كثيره فنكل الأمم الى الله كما هد فوضه من قبلنا من علما والموض فى غوامض الصفات هد والغوص فى ذاك من الآفات اذ فى صفات الخلق مالا علما هد فكيف بالخالق فانح الأسلما

# ﴿ القول في الصفات ﴾

(اعلم بان الاسم غير التسعيه) ، وما أرى بينهما من نسويه (والوصف)في مذهبنا (غيرالصفه) ، فاختر من السبل سبيل النصفه (وتعصر الصفات في أفسام ، ثلاثة) تأتى على نظام ، منها (صفات الذات نحو قاهر) ، وعالم وقادر وظاهر ، منها (ضم صفات الفعل نحو فالق) ، ومنشئ وباعت ورازق (ثم صفات إن أتتك مهمله ، في اللفظ) كانت لهما محقله كسن و) منسله (الطيف) ، جاء بمعنه الدوقيف إذ لفظة الأحسن قد تستعمل ، في العلم والانعام فها نقالوا

# ﴿ فصل ﴾

(ونحن قبل الخوض في الصفات \* نثبت فصلا) جيد الاثبات (يعم) إن شاء الاله (نفعه) \* ولا يسوغ منعه ودفعه

#### ﴿ فصل ﴾

(إعلم) أصبت نهج الخلاص \* وفرت بالتوحد والاخلاص (ان الذي يؤمن بالرحين \* يثبتما) قد (جاء في القرآن من ) سائر (الصفات والتنزيه مع عن )سنن التعطيل و (التشبيه من غير ) تجسيم ولا (تكيف) \* لما أتى فسه ولا تعسر ف فان من كيف شيأ منها \* زاغ عن الحق وضل عنها (وهكذا ما جاء في الأخبار) . الله عن النبي المصطفى المختار فكلما بروى عن الآحاد ، في النص في التجسيم والالحاد فاضرب به وجه الذي رواه ، واقطع بأنه قد افتراه وان يكن رواه ذو تعديل به صدقه مهما شاع فى التأويل وأفرد الاستاذ في الأخبار يه مصنفا يصلح للاحبار (فاحفظ) هدرت (هذه الأصولا) يه ثم الزمنها ودع الفضولا ( فانها مجزية من قصدا ) \* (معرفة الحق) ومنهاج الهدى فههنا تشعب الاسلام \* فاستسلم الأعمة الأعملام فأنكرت صفانه المعتزله ، سعان من أنشأنا ما أعدله وجعاوا كلامه في شجره \* لعبده موسى ألا ما أنكره وفرقة مالوا الى القياس ، فأثنتوها كصفات النياس وبعضهم أثبت منها البعضا ﴿ ثُم نَنَّى البعض فجاء عرضا تم الخلاف بين مثبتها \* في نفسها أكثر منه فها ولو أخدت أذكر المذاهبا \* كنت ترى في خلفها عجائبا

#### ﴿ فصل ﴾

آض الكلام في الصفات فاسمع \* تعدادها على الولاواحفظ وع (وصانع العالم حي عالم) \* لانه رب بديع حاكم \* حياته قديمة كذاته \* وهكذا ما جاء من صفاته كالعلم والقددرة والاراده \* وقد ينافي أمره مراده وهو (السميع القادر المريد) \* ذو البطش فعال لما يريد ومن صفات الصانع (البصير) \* ببصر ليس له نظير \* \*

﴿ فصدل ﴾

(وصانع العالم ذو كلام ۽ أوصــل معناه الى الافهام كالرمه المنزل من صفاته ، وهو (قديم قائم بذانه) وهوادا (نقرؤه بالأحرف) عمن بعدان نكتبه في المصعف تعفظه الصدورذ كراكلها ه اكن على النعقيق لابحلها وعنع المحدث ان عسم ، أويسبغ الطهر الصحيح نفسه وانما نفعله اجلالا يه فاقنع بهذا وارفض المحالا (وليست التلاوة المتلوا) ، زاد ذوو الحشو اذا غاوا فرالمقروء والمكنوبا \* فاعتبر الحساب والمحسوبا وقل لن قد كيف الكلاما ، بالحرف والصوت معاللاما فأنهم قد كابروا العيانا ، وخالفوا الدليل والبرهانا اذعددواالقديمف المصاحف، وجعلواحديثها كالسالف وهم اذامذشاهدواالكتابا ﴿ قَدْحُرْ بُوا مَا كُتْبُوا أَحْرَابًا واختلفت أقلامهم في الخط ع طرائقا على اختلاف الضبط وهكذا يأنىأناس بعدهم ﴿ مَا كَتْبُوا فَهُوقَدْ بِمُعْنَدُهُمْ فياأولي التشبيه والنجسيم \* الحاءفي الرحن قبـل الميم وهكذاالمتاوف كالرمج \* أبهما القديم في اعتقادكم أضلتم الجهال بالنموية ، لما سلكتم نهج التشبيه فن يقل بعض الذي حكمته وقطعاعلى الوجه الذيرويته فذال عبر قال لفظا عوده يه أدبه بالضرب وقصر مقوده ويعسر التأديب اذقد ألفه الهاربطه في الشمس وقلل علفه أعرض قلاعن هؤلاء الجهله \* من يضلل الله فلاهادى له وكف مااستطعت عن إفهامهم قد طبع الله على أفهامهم

﴿ القول في أفعال الله جل وعلا ﴾ (وصانع العالم جلت قدرته) ۞ (قدنفذت في خلقه ارادته) فكلما بحدث في الوجود \* فهو مراد الواحد المعبود (فالفسق) والعصبان (والغوابه) \* والرشد (والطاعة والهدابه) والكفر والشقوة والسعادة \* ( لربنا سبعانه مراده) (وكلها) حقا (من احتراعه) \* وكلما بكون من ابداعه والفعل (كسب العبدوهوجاري) \* عملي مراد الواحد الجبار إذلو بشاء لهدى الناس على \* ما قال جل عن تعد وعلا وهو على زجر العباد قادر \* سبعانه هو القوى القاهر واستيقظن لفهم أصل المسئله \* فهاهنا نو رط المعسنزله واستيقظن لفهم أصل المسئله \* فهاهنا نو رط المعسنزله

#### ﴿ فصل ﴾

(مأمر الله به عباده) يه (فقيه مالم بجر في إراده) لانه قد أمر الخليلا \* في الوجي أن يذبح اسماعيلا ولم برده اذ أتاه منه به وحيالقدصدقت امسك عنه فكلمابدو من التأويل ع نبطله في الحال بالد ليل وهكذا أخبر عن أبي لهب ، عمالنبي وابن عم المطلب بأنه عموت وهو كافر ، ثم سملي النار وهوخاسر لم مغن عنه ماله وما كسب ، تبت بداه إذ عصى الله وتب وكلف الايمان بالاجماع \* من غير تأويل ولا نزاع و منهى القول الى تكلف \* مالانطاق فافهمن تعربني وهكذاف كأف السجودا واليس حمافعص المعسودا فكيف بأتى مارد سلطان ، بضد ماير بده الرجن وقد ري ذلك في العقول \* مجوزا في المنسل المنقول فنهذكر الآن المشال لفظا م فاسمعه نقلاوأحكمنه لفظا عبدشكى مولى الى السلطان م ونسب المولى الى العدوان فاستدعى المولى فحاء ذعرا يه أنسه السلطان لما حضرا أراد أن مرف من قد أنبه \* على تعديه عليه سبه « وأنه عنالف الأوامرا « بعالدالمولى عناداظاهرا فقال للسلطان يامولانا \* مهلا ترى عصانه عيانا فاستعضر العبدالي مجلسه يه ولم يفاجيه عافي نفسمه

وأمم العبد بما أرادا « حلافه كى يظهر العنادا ليعلم السلطان صدق عذره « ولم يرد منه امتثال أمم، فانظر مثالا حسنا عجيبا « نهاية رتبته ترتيبا » أعملت جهدى عاية الاعمال « اذ هو من شوارد الأمثال منسله من أحكم العلوما « وعرف الحصوص والعموما مستشهدا بشاهد العقول « لينظر الحكمة في المنقول

## ﴿ فصل ﴾

و (صانع العالم) لما ( اخترعه ) \* ( بمنسه وطوله ) وأبدعه ( لم يكن الخلق عليه واجبا ) \* ولا قضى بخلقه ما تربا وماله فى خلقه أغراض \* ولاعليه لهم اعتراض \* إذ هو لايسأل عما فعله \* إلاعلى ماقاله المعتزله \*

﴿ فصل ﴾

(لله أن يكلف العبادا) ، (مالا يطيقون) متى أرادا (ولويشاء)عندنا(أهملهم) ، بأسرهم(منغيرتكليف لهم) وهكذا للواحد الجبار ،إنشاءهم في جنة أو نار

﴿ فصل ﴾

(لربنا) سبعانه (تعالى) \* (أن يولم الدواب والأطفالا) علكه (من غيرجرم) سابق \* (منهم) ومن غير ثواب لاحق (وأن شيب) كل (من عصاه) \* (و بمنع الثواب من أرضاه) (ويستعيل وصفه بالظلم) \* والجور إذهم ملكه في الحكم للكنه من على من عبده \* تفضلا منه بما قد وعده ليس بعق واجب محتوم \* ولا بفرض لازم مجزوم وانما ذلك فضل جوده \* يمنعه من شاء من عبيده فكل من أثابه فاعا \* يثبيه بفضله تكرما وكل من عاقبه من خلقه \* فاعا يفعل بعض حقه

﴿ فصل ﴾

(اصانع المالمأن يقضي بما ﴿ شَاء ولايلزمه ) أن ينعما

ولاعله (أن راعى الأصلحا) \* لأحد منا ولا أن بما اذ ذاك لاحد له فعصرا \* ولا له نهابة فتذكرا فكلما بقال هذا الأصلح \* ففوقه ماهو منه أرجح فنوضي النول مع المعتزله \* بجملة تكشف سرالمسئله فنوضي النول مع المعتزله \* بجملة تكشف سرالمسئله وأن بكونواحالة الانشاء \* في جنة دائمة البقاء واس للوت الهم نهج \* يسلكه ولا علهم حرج وأن يكون الخلق ذا استواء \* في حالة الدوام والانشاء على أنم الصور المستعسنه \* فاعرف سيل الحق والزمسنة واعلم بأن فوق ماأصلته \* من اتبا نرجح عما قلته وما نرى الخالق راعى الأصلحا \* للخلق لكن جهلهم قد وضحا

#### ﴿ فصل ﴾

﴿ إِلَمْنَا سِعَانَهُ ﴾ تمالى ﴿ (قد قدرالارزاق والآجالا)
 ﴿ فَـكُلَمَا يَتَفَعُ الْخَـلُوقَ بِهِ ﴿ فَرَزَّهِ مِعَ اخْتَـلَافَ سَبِهِ وَ مَكْذًا قَـد قَالَهُ الْأَعَـلام
 و ينطوى في ذلك الحرام ﴿ وهكذا قَـد قَالَهُ الْأَعَـلام

#### ﴿ فصل ﴾

(وإن من مات بهدم أوغرق) ﴿ أوضر مت عليه نار فاحترف (فقد قضى من الحياة أجله) ﴿ وجاحد الحق سيلقي عمله

# ﴿ فصل ﴾

(ومدرك التعسين والتقبيع \* الشرع) الاالعقل على الصحيح (هذا الذى ارتضاء أهل الحق) \* (قاطبة) دون جميع الحلق من سائر الأصناف كالمعتزلة \* وغيرهم من الرعاع الجهلة فانهم قد قسموا الأفعالا \* ثلاثة أذكرها ارتجالا فواحد مدركه بالعقل \* ضرروة وواحد بالنقل فالكذب المفضى الى إضرار \* يعلم قبعه عن اضطرار وهكذا يعلم حسن الصدق \* المقتضى للنصح قافهم نطق وواحد مدركه بالنظر \* كالكذب المبدى الدفع الضرر وواحد مدركه بالنظر \* كالكذب المبدى الدفع الضرر

والصدقان أفضى الى فساد ، وقدأتي القول على السداد « وكلما يلزم بالتعكم » وهوينا في العقل كالتمم والغسل والصلاة والصيام ، والسعى والطواف والاحرام فأنه يدرك بالسماع \* من قبل الشارع بالاجماع واعلم بأن كلما قالوه ، وأطنه وأسه وقسموه ، زخارف حسنها التميق ، يظهر أصل زيفها التعقيق اذ جعلوا فيسهضر ورياومن \* حق الضروري الوفاق فاستبن كما يحيـل العـقلاء جهـله ﴿ أَن يَعْلَقُ الرِّبِ إِلْهَا مُسْلِّهِ ويعلمون أن كل أحــد ﴿ أَقُلَ مَمَا فُوقَهُ مِنْ عــدد فاذ رأى الخلاف أهما الحق يه وهم على التعقيق جل الخلق أبطل قطعا ماادعوا معرفت وضرورة بالمقل فاحفظ صبغته \* وكل تدخيله الدلاله \* فنظرى النبوع لاعاله \* وهاهنا يمتنع المناظر ﴿ أَنْ بِذَكُوالدِلْسِلُ وهُوظَاهُرُ (والحسن المقول فيه افعل) كا ي قدحده من قدره قد عظما فنوض الحق بفرض مسئله ، متينة الالزام جدا مشكله وهي على التعقيق أقوى الاسئله يه ألا اسمعوا معاشر المعنزله ألبس أن الحق حقا حكم ﴿ بأن من له عبيـد وإما سلطهم على الفساد فطغوا ، وانهمكوا فيدوضاوا ولغوا وأهلكوا الأولاد والأموالا \* وقد الو النساء والرجالا وهو عملى ردعهم قدر يه لو شاء لا بلحقه تقصير عد سفها حقا مهورا \* اذلويشاءلأزال المنكرا أليس هـ ذاحكمهم في الشاهد ﴿ فَمَا رُونَ فِي الآلَهُ الواحــد وان يقولوا انه قــد عِــزا ﴿ تَلْفَظُوا بَالْـكَفُرُ لَفَظًا مُوجَوَا ، وان يقولوا انه جبار ، ذو قوة متينة قهار التزموا القول بأن الحكم \* بالشرع لاغير منوط حمّا وهــذه قاعــدة مشهوره به تأتيك في أســدله كشره كقول من قال لنا وصرحا ، ان عليه أن يراعي الأصلحا وهكــذا الــكلام في الافعال \* وخلفها والرزق والآجال

وجلة (الاعان)قول وعمل « ونية فاعمل وكن على وجل فاته ينقص بالعصيان « فاخضع اذافى السر والاعلان و واظب الطاعة والعباده « نزد بها فاغتنم الزياده هـــذا مقام المتقدمينا « ذوى التـق الجم المحدثينا وهــذه اللفظة في التعيق « موضوعة في الاصل للتصديق وذاك فعل القلب كالاراده « (لايقبل النقصان والزياده) هذا الذي مال اله الاشعرى « وهوعن التشبيه والافك عرى

# ﴿ القول في النبوات ﴾

(وليس يستعيل بعث الرسل \* فى) عقل كل فطن محصل فدا مقال المتشرعينا \* من سائر العالم أجعينا وهم اذا ذوو ( العقول السالمه \* و )قد (أحال ذلك البراهمه ) وجعاوا العمدة فى التصعيم \* مسئلة التعسين والتقبيم وقد مضى كلامهامستوعبا \* جدلا قويا بينا مهذبا فليت شعرى ما الذى أحاله \* أم أبن وجه هذه الدلاله

﴿ فصل ) في حقيقة ( المعجزة ﴾

و (كل فعل خرق العادات) \* وبان عن وهن المعارضات (جاء به من بدعى النبق \* مع تعديه به) في القوه فذلك الفعل الذي قد أظهره \* مجزة تثبت ما قد ذكره وسميت مجيزة لكونها \* تجيز كل أحد عن قنها والمجز الله ولى المفيظ \* واعما نجوزوافي اللفظ (و) هي اذا ر تنزل في المنال \* منزلة التصديق في المقال) هذا هو المختار في الارشاد \* فاسمع مثال ذاك من ابرادي اذا تصدى ملك كبير \* ذوسطوة ومجده مشهور المخلق في مجلسه فاختشدوا \* واجمعوا عليه حتى قعدوا وجاء من أفصا البلاد الناس \* وازد حم القيام والجلاس فاحتما من أصحابه انسان \* منتصبا شاهده السلطان

صاح بأعلا صوته في النادى \* ألا أسمعوا معاشر الأشهاد قد جاء كم أمن عظم الشان \* فاسمعوا من قبله برهاني أنا رسول الملك الجليل \* اليكم وفعله دليلي ياأبها السلطان فاقضعادتك \* وقم اذا واقعدو خالفسنتك ليعلموا حقيقة الرساله \* بما برونه من الدلاله \* وأن حقا كليا أحكيه \* عنك ومهما قلت ترقضيه فامتسل السلطان ماقد سأله \* صاحبه فصع ماقد نقله وصار عند الحاضر بن بنا \* كائنه قال له صدقتا \* فانظر الى عجائب الأمثال \* أنت بها خواطر الرجال

وقد أنى نبينا ) الموبد \* الهاشمى المصلى (محمد) (وقد أنى نبينا) الموبد \* الهاشمى المصطنى (محمد) (عجزات) فى الأنام (اشتهرت) \* نم الى جيعه تواترت (أولها القرآن) ذو الاعجاز \* بالنظم والاخبار والايجاز وكان أميا حكما تواترا \* فقص أخبار الأولى كاترى أنبأ عما قد جرى فى القدم \* للا نبياء وجيع الأم فالعرب اللذو ذو والأعجاب \* والتيم بالأشمار والحطاب فالعرب اللذو ذو والأعجاب \* والتيم بالأشمار والحطاب فاحته دوا فى أن يعارضوه \* فذكر والفظا ولم برضوه فاجته دوا فى أن يعارضوه \* واحتفاوا لسكى بمالوه ولو سمعت ما الذى قالوه \* واحتفاوا لسكى بمالوه فاحمة الأعراب فالعرب الما ذوى ألباب \* ولا لهم فصاحمة الأعراب فالعراب المقلوا ما سمعوا عيانا فالعيقلاء آثر واللا الايمانا \* حين رأوا ما سمعوا عيانا فالعيقلاء آثر واللا عانا \* حين رأوا ما سمعوا عيانا

#### ﴿ فصل ﴾

(وأخبرالناسعن الغيب) بما ﴿ يكون من بعد على ما ألهما (فكان ما أخبر عنه حقا) ﴿ ووجدوا ذلك منه صدقا (حن اليه الجذع وانشق القمر) ﴿ وجاء ستا عند ما استسقى المطر (ونبع الماء على التتابع) ﴿ في كفه من خلل الأصابع (و) هكذا (خاطبه الذراع) \* لفظا وعت مضونه الأساع فقال زرنى إننى مسموم \* وهو كلام معرب مفهوم ونطق الوحش له وصرحا \* نم الحصى فى كفه قدسبعا وأشبع الحلق الكئيرمره \* من البسير ورواه جهره أسرى به فى ليسلم فعادا \* فعرف الاعلام والبلادا مابين أرض المسجد الحرام \* والمسجد الاقصى بأرض الشام ولم يكن أضغان أحلام ولا \* يقوله من نفسه تقولا فكيف قبل انه افتراه \* وقد حكى للناس مارآه فعاموا حجته إيقانا \* وقد رأوا ما قاله عيانا ( وللنبي مجرزات ) جه \* (مشهورة) الوجودعند الأمه الناس فى ذلك قد توسعوا \* فاقنع و ( فياقد حكيت مقنع )

# ﴿فصل ﴾

(وبعدأن) قد (ثبتت دلالته ه صحت) بما جاء به (رسالته) ونسخت شرع الأولى شريعته ﴿ (ووجبت)على الأنام(طاعته) ﴿ وختم الله به الرساله ﴿ حقا وقد شرفه وآله

# ﴿ فصل ﴾

(وكلا جاء عن الرسول) \* نقسلا (تلقيناه بالقبول)
(كانلبر) الوارد (في) الراهوال) \* (القبر والعذاب والسؤال)
فيسأل الميت حقا منكر \* وعنده نكير فيا يذكر
عنر به جلوعن شريعته \* من بعدعود روحه في جثته
وهكذا جاء عن الرسول \* وكله بجوز في العقول
لأن من أنشأ أصل العالم \* يعيد روحاعند كل عالم
فقل اذا كقول كل حبر \* ربأعذى من عذاب القبر
إذ هو حق بجب الأعمان \* به كما قد قاله الأعيان
و وجاء) نا (في الخبر المروى) \* الثابت النقل (عن النبي)
( القبر روضة من الجنان) \* (أوحفرة من حفر النبران)

(و يعب الايمان بالميزان) \* لأنه قد جاء في القرآن في كفتيه توزن الأعمال \* فتظهر الأقوال والأفعال فيندم العاصى على ماأجرما \* ويفرح المحسن مما قدما

# ﴿ فصل ﴾

(و) هكذا (الصراط) في القرآن \* مكرر اللفظ مع البيان ( عد ) فيا جاء في الأخبار \* مصححا ( على شفير النار ) عر كل مؤمن بسرعه \* عليه والويل لأهل البدعه

# ﴿ فصل ﴾

( ويجب الايمان بالحساب \* والبعث ) والوقوف والعقاب وكلا جاء من الوعيد \* والوعد في القرآن والتهديد

# ﴿ فصل ﴾

(والناروالجنة قد أنشئما) \* إذ أذن الله وقد أعدنا (وأنكرت) جاعة (المعتزله) \* (خلقهما) فضل من قدجهله اذ جاء في آى من القرآن \* خلقهما فصار كالعيان

## ﴿ فصل ﴾

والمتوض والمقام (والشفاعه \* لسيد السنة) والجاعه ( محمد) ذى الشرف العظيم \* فى الحشر والميزة والتقديم ( فليس يبقى فى الجيم أحد) \* شدفيعه نبينا محمد ومن أتى كبيرة (من أمته) \* فانه بدخل فى شفاعته

# ﴿ فصل) في رؤية الخالق جل وعلا ﴾

(وقد أتى فى الخبر) المنقول \* الثابت النقل (عن الرسول) (رؤية رب الخلق فى القيامه \* كالقمر النائى عن الغمامه) ولم يرد بضربه المشالا \* الاانتفاء الشك والاجلالا اذ رؤية الخالق لا تكيف \* هذا الذي كان عليه السلف فنكر وها خالفوا الرسولا ، وعاندوا النقول والمعقولا اذكل من أوجده لافى جهه ، فهكذا نراه فاعرف شبهه ولا يرى الحالق الا مسلم ، مسنزه لذانه معظم خال عن البدعة والضلاله ، لاكا الذى ظن أولوا الجهاله

﴿ فصل ﴾

(و) كل (من مات على عصياًن \* يجوز أن يعم بالغفران) (عقلا) وفي الحكم سيصلى النارا \* ورافض الاسلام والكفارا

﴿ فصل ﴾

( ومن أنى كبيرة لا بخرج \* عن دينه ) قدضات الخوارج ماسوى الكفر كذا قد قيدوا \* وأحسنوا إذ بينوا ما أو ردوا

وفصل) في الامام الحق بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم المن (الامام الحق) من قدبايعه هصب النبي (١) وكذامن تابعه وقد دعوه كلهم مرارا \* خليفة الرسول واستطارا ولم يكن قال النبي أصلا \* فلان الخالف بعدى فصلا الكنه كان إذا ما جهدا «استخلف (الصديق) مصباح الهدى

﴿ فصل ﴾

( واشهرت تولية الصديق \* لعمر ) الخصوص بالتعقيق ففتح الأمصار في خالافته \* وأنشأ الديوان في ولايته ( وخصها لسنة من بعده \* لفضلهم ) وحرمه وزهده

﴿ فصل ﴾

(فبايع الحسمة عنمان) ولم \* بعدل أمين أن عنمان ظلم ولم يكن ذاك الكتاب أملاء \* فقاته الله لعينا قتله وهبك أنه كما تقوّلا \* هل بعب القتل على من أمللا ومن بقل ان عليا مهم \* في قتله ضل وأخطا واجترم لأنه قد قام في نصرته \* وأنفذ الحسمين في نعدته

(١) لفظة (كذا) مزيدة من المصعح وكان مكانها بياض فليعور

# ﴿ فصل ﴾

(ثم عسلى بعده الامام) \* زوج البتول الفارس الهمام بعر الحبى وكاسر الأصنام \* صنو الرسول بطل الاسلام ولى فكان عقده مستدا \* لما غدا بالفضل مستبدا وانما نازعه معاوبه \* بشبه عن الصواب نائيه تأولا بقاتلي عنمانا \* أخطأ فيه وادعى عدوانا لكنه مع الحطا لا يكفر \* قدضل أهل الرفض فباذكر وا إذ هو من أكابر الصحابه \* العارفين سبل الاصابه وهم كما قالوا نجوم للهدى \* بقولهم في كل أمر بقتدى

و فصل) في تقديم الصحابة بعضهم على بعض رضى الله عنهم المؤفض الما في تقديم الصحابة الصديق \* نم البيسه (عر الفاروق) (غت عنمان) شهيد الدار \* (نم على) قاتل الكفار (وطلحة نم الزبير) بعده \* وعاشرالصحب أبو عبيده (غت) من بعدالزبير (سعد) \* (نم سعيدوابن عوف) بعد وايس ذا التفضيل عن بقين \* قلناه بل بالظن والتخمين واعلم بأن هؤلاء العشره \* مبايعوا النبي تعت الشجره وسائر الصحابة الأبرار \* أولى النهى والعلم والوقار نقر بالفضل لهم ونشهد \* اذ قال ذا نبينا محمد وهكذانشني على نسائه \* اذ سبام بخرج عن ولائه وقدأتي في سورة الأحزاب \* فضلهم في أبين الخطاب

# ﴿ فصل ﴾

( ونذكر الآن من الامامه ﴿ فصلا ) وننهيها على استقامه ( جريا على عادة من تقدما ) ﴿ إِن وَفَقَ الله له وأنعـما

# ﴿ فصل ﴾

(العادل السوى في الصفات) \* السالم الذات من الآفات فر القرشي المسلم الأربب \* السالع الجنهـد) الليب

(هوالامام) الواجب المبايعه ، و (الحق) فى التقليد مع من بايعه (فهده شرائط الامامه ، سبع) تدبرها تكن علامه (وعند بعض من اليه الأمر ، يكفى) كذا فص عليه الحبر أبو المعالى بطل التعقيق ، مستشهدا ببيعة الصديق هذا اذا استقل فى زمانه ، وامتاز بالشر وط عن أقرانه أما اذا لم يستقل وحده ، فهى لمن بحل منهم عقده (فان ولى وجار فى رعيته ) ، (وخيف بعد عزله من فتنته) (امتنع العزل) لحوف الضرر ، (اذ) عزله بوقعهم فى غرر (امتنع العزل) لحوف الضرر ، (اذ) عزله بوقعهم فى غرر وايساً لى الناس الاله سرا ، اصلاحه أو أن يزال قهرا (وحكم من قد عقدت ببعته ، وليس أهلا كالذى قدمته)

#### ﴿ فصل ﴾

م انهى نعربها في شهر \* ربيع الاول بعد عشر وقد مضى من هجرة النبي \* محمد ذى الشرف العلى سبعون عاما قبلها خسائه \* فاعب من النظم وفضل منشه وقد أتت غربسة في حفظها وفهمها جاء تعلى الوجه الذى أردته \* مو دعه جيع ما شرطته وان أكن قصرت لاأبالى \* جل من استبد بالكال اليس أنى قاصد صلاحا \* أرجو به من خالقي فلاحا فانظر الها نظر الانصاف \* فقد أتت كامله الأوصاف وعالكلام الجزل منهاوعيا \* عين الرضاعن كل عيب تعيا وغتم القول بذكر الجدله \* كاحدنا الله بعد السمله فالحديدة على ماألهما \* من الهدى ومابه قد انعما ما السلاة بعد ذى الجدد والفخار \* ثم عدلي النبي الهاشمي المادق أولى الحجاد العدل والانصاف \* (وحسبنا الله ونعم الكافى) أولى الحجاد العدل والانصاف \* (وحسبنا الله ونعم الكافى)

تمت المنظومة المعروفة بالصلاحية . . قال فى الاصل المنقول عنه مانصه بلغ مقابلة من نسخة كتبت من نسخة المصنف . والجد لله أولا و آخر اوصلى الله على سيدنا محدو آله و صحبه وسلم

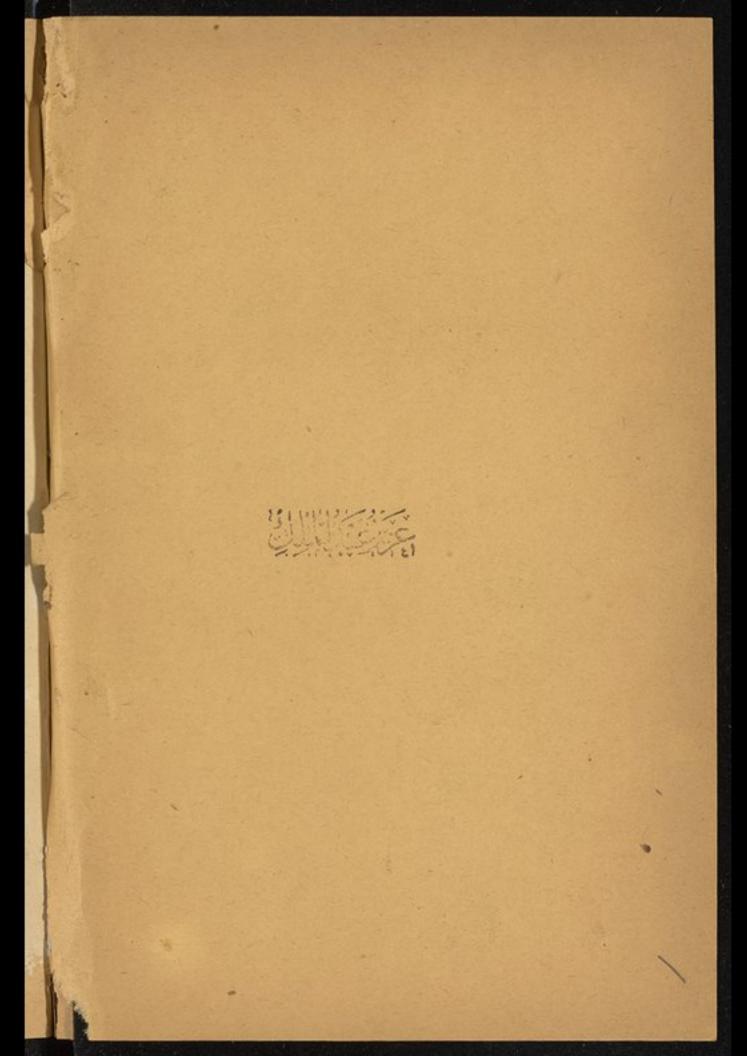



| DATE DUE |        |  |                   |
|----------|--------|--|-------------------|
| AUG      | 1 2007 |  |                   |
|          |        |  |                   |
|          |        |  |                   |
|          |        |  |                   |
|          |        |  |                   |
|          |        |  |                   |
|          |        |  |                   |
|          |        |  |                   |
|          | ,      |  |                   |
|          |        |  |                   |
|          |        |  |                   |
|          |        |  | PRINTED IN U.S.A. |



ISTAX